

تأليف (۱۹۱۱ مَرِّ الْمُرْجِّ الْمُرْجِّ الْمُرْجِّ الْمُرْجِّ الْمُرْجِّ فِي الْمُرْجِ فِي الْمُرْجِ فِي اللهِ الْمِرْجِ فِي إِنْ اللهِ عنه عنه عنه عنه الله عنه

الفرؤ (لأول



كتـــاب قد حوى دررًا بعين الحسن ملحوظـــه لهــذا قلت تنبيهًا

> حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ = ١٩٨٨م



للنشروالتحقسيق واللوزديع أولشاج المديرية ـ بجواربك قناة السويس الشارع محمد فريد بسمان الخالخي

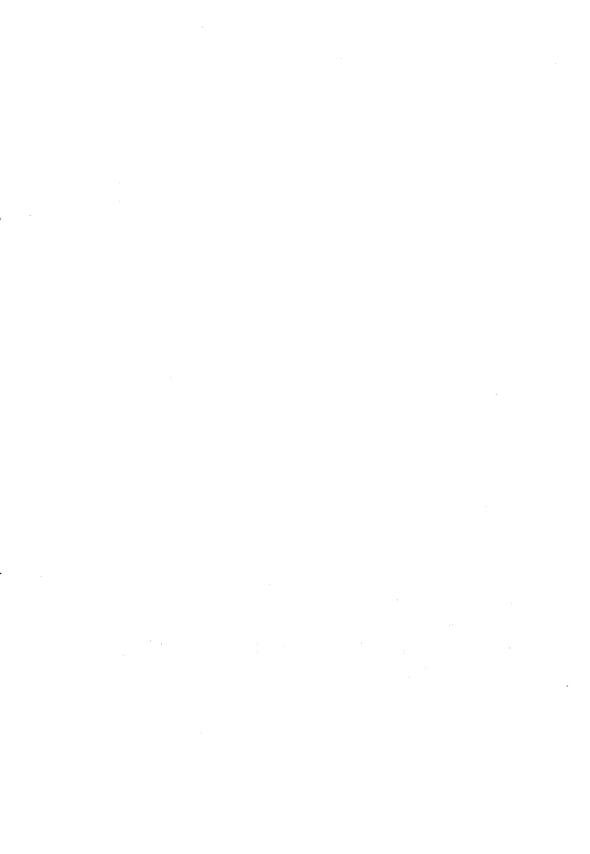

J

·

# كلمة الناشر

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادى له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله حَقَّ تَقَاتُهُ وَلا تَمُوتُنَ إِلَّا وَأَنْتُم مُسَلِّمُونَ ﴾ (١) .

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدةٍ وخلق منها زوجها وبثّ منهما رجالًا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا ﴾(٢).

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وقولُوا قُولًا سَدِيدًا \* يُصلح لَكُم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا ﴾(٣) .

أما بَعْدُ ....

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى ، وأحسن الهدى هدى محمد عَلَيْكُم ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل ضلالة فى النار . وهذا كتابُ « النافلة فى الأحاديث الضعيفة والباطلة » .

تتشرف دار الصحابة للتراث بنشره ، بعد أن تفضل علينا الأخ المكرم / أبو إسحق الحويني الأثرى بنشره .

وهو رسالة مباركة بإذن الله تعالى نتعهد بنشره تباعًا إن شاء الله على هيئة أجزاء كل جزء مائة حديث .

وفقنا الله لما يحبه ويرضاه .

الناشر

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : ١٠٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب: ٧١.

# بسُمْ إِنْهُ الْحَالِجُ الْحَامِ

# مُقدِّمَةُ المُؤَلِّفِ

إن الحمد لله تعالى ، نحمده ، ونستعين به ونستغفرة ، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهد الله تعالى فلا مضلً له ، ومن يضلل فلا هادى له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .

# أما بعد

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى ، وأحسن الهدى هدى محمد \_ صلى الله عليه وآله وسلم ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثةٍ بدعةٌ ، وكلّ بدعة ضلالةٌ ، وكل ضلالة في النار .

※ ※ ※

فهذا كتابُ « النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة » ، أحدُ كتبى التى بدأتُ في تسطيرها قديمًا ، منذ نحو عشر سنوات ، وهو عبارةٌ عن أحاديث مختلفات في معناها ومرامها ، كنتُ أسألُ عنها ، فأضطر إلى تحقيق القول فيها ، فإن كان صحيحًا أو ضعيفًا احتفظت به في « مضبطة » عندى .

ثم راودتنى نفسى أن أجمع الضعيف وحده . فصرتُ كلما حققتُ حديثًا ألحقته بما سبق لى تحقيقه ، وجعلتُ ألحق ماأجده من زياداتٍ مناسبة ، فأضعها في موضعها حتى تجمع لدى ّ وقتها \_ أكثر من خمسمائة حديث ، كنت أتوخى أن لايكون قد سبقنى إليها شيخنا ، حافظ الوقت ناصر الدين الألباني في كتابه « سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة » . وقد صدر منها

المجلد الأول والثانى والثالث .

ثم قدر الله ـ عز وجل ـ وانصرفت عن الكتاب لمشاريعي الأخرى والتي منها :

- ١ « بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمٰن » .
  - ٢ ــ « مسيس الحاجة إلى تقريب سنن ابن ماجه » .
  - ٣ ــ «غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود » .
    - ٤ \_ « صحيح كتاب الأدب المفرد » للبخاري .
    - ٥ \_ « صحيح كتاب أخلاق النبيّ » لأبي الشيخ .
  - ٦ « جنة المستغيث بشرح علل الحديث » لابن أبى حاتم .

مع أشياء أخرى يطول الأمر بذكرها ، وإنى أسأل الله تعالى أن يجعلها خالصة لوجهه ، ولا يجعل لأحد فيها شيئًا . فهذه المشروعات وغيرها كانت ومازالت \_ تلتهم كل وقتى \_ إلا ما لابد منه لتستقيم أمور الحياة \_ فلذلك صرفت عن إكال مشروعي « النافلة » . وفي مساء يوم من شهر المحرم سنة ( ١٤٠٥ هـ ) زارني في بيتي الأستاذان : محمد عامر رئيس تحرير جريدة النور ، وعبد الفتاح الشور بحي وكيل حزب الأحرار ، برفقة الأخ الصديق الدكتور أحمد نور الدين \_ أكرمه الله ورعاه ، فهو صاحب الفضل الأول في نشر هذه المقالات ، بعد الفضل الإلهي \_ وفاتحني رئيس التحرير برغبته في أن أكتب مجموعة من المقالات أردً بها على الكاتب عبد الرحمن الشرقاوي في أن أكتب مجموعة من المقالات أردً بها على الكاتب عبد الرحمن الشرقاوي في تهجمه على أعلام المسلمين من الصحابة أمثال « عثمان بن عفان » رضي في قدت به وكذا « السيدة عائشة » أم المؤمنين في كتابه « على إمام المتقين » . فقلت له : هذا مطلب لا يسعني التخلف عنه ، لاسيما والكاتب المذكور أورد في الناس ، إن لم أقل أجهلهم بالمنقول ، وكيفية قبوله وردّه ، ومعروف أن أخبار من مضي إنما عمدتنا في معرفتها عن طريق النقل ، فقد رأيت الكاتب المذكور أورد في كتابه أخباراً ، وحكايات ، هي من جنس المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة ، كتابه أخباراً ، وحكايات ، هي من جنس المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة ،

مع أشياء أخرى لايعول عليها من شم ريح العلم ولو مرة في حياته ، فكم من مؤلف حاطب ليل ، وجارف سيل ، لايميز بين الصحيح والضعيف ، ويظن كلَّ مدور رغيفًا !! . فرأيته يأتى في كتابه بأباطيل وأوابد . قد نصّ على بطلانها بعض من نقلها كالذهبي وابن كثير ممن يعتنون بنقد الروايات . ولكن نقد كتابه أمر يطول ، والوقت أعزُّ من أن أنفقه في الرد على رجل ، جلَّ مؤلفاته تمشى على هذه الوتيرة ، ثم ليس هو وحده ، بل هناك عشرات مثله ، لذلك رأيتُ أن أختار نماذج من كتابه ، وأنقدها ، وعليها يقيسُ القارى بقية الكتاب . لكن هذا يحتاج منى إلى وقت أتدبر فيه النماذج التي سأنتقيها ، وليس ذلك قبل ثلاثة أشهر . فقال لى : وحتى تنعم النظر في الكتاب ، نرجو وليس ذلك قبل ثلاثة أشهر . فقال لى : وحتى تنعم النظر في الكتاب ، نرجو أن تهي لنا بعض المقالات من الأحاديث الصحيحة مع شرح شيق يستفيدُ منه غالبُ القراء ، ويحببهم في السنة النبوية ، على صاحبها الصلاة والسلام . فقلت له : نعم ، غير أني أرى أنه من تمام الفائدة أن ننشر لفيفًا من الأحاديث الضعيفة والموضوعة تحذيرًا و نصحًا ، والأمر في ذلك كما قال الشاعر :

عرفت الشر لا للشر لكروت لتوقيد ومرن لايعرف الخير من الشر يقع فيد فوافق الرجلُ ، وهكذا بدأتُ أنشر مقالين :

الأول: « النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة » .

الثانى : « الأجوبة الصريحة عن معانى الأحاديث الصحيحة » .

وكان الأستاذ رئيس التحرير قد قال لى أكثر من مرة إن الأستاذ « الحمزة دعبس » رئيس مجلس الإدارة يريد أن يوقف هذه المقالات ، لأنها ليست مفهومة بالنسبة لعامة الناس . فقلتُ له : هب أنها غير مفهومة لعامة الناس ، ولكن يوجد من يفهمها ممن يتجهون معنا هذه الوجهة ، ومن الخير أن يستفيد الجميع من « الصحيفة » على اختلاف مذاهبهم ، وقد بعثت هذه المقالات \_

على قلة مساحتها \_ روحًا علمية رائعة في نفوس كثير من الناس ممن قابلوني ورغبوا في المزيد ، فما الذي يضر ، أن تكون الصحيفة لعامة الناس إلا نصف عمود فهو للمتخصصين ، وبهذا تجمع بين الحسنيين . مع أن هذه المقالات كان كثير من خطباء المساجد والمدرسين يستفيدون منها ، لأني أكتب درجة الحديث في أوله ، فكان الواحد منهم يعرف درجة الحديث الذي يريده بكلمة واحدة ، وهي تغنيه عن قراءة ما لا يُحسن فهمه .فبهذا عمّ نفعها والحمد لله . ثم قُلْتُ له : أرجو أن تبلغ كلامي إلى الأستاذ « الحمزة » ثم لم يمض وقتٌ حتى ترك الأستاذ محمد عامر رئاسة تحرير جريدة النور ، وبهذا توقفت المقالات. ثم جدد الأخ الدكتور أحمد نور الدين سعيه في إعادة نشر المقالات ، مع رئيس التحرير الجديد ، فكان الجواب أن الأستاذ « الحمزة » هو الذي يأبي نشرها . فصرفتُ النظر عنها . حتى أخبرني أخِّ لي أنه كلم الأستاذ المذكور بالهاتف في شأن امتناعه عن نشر مقالات الأحاديث الضعيفة مع عظيم أثرها . فكان الجواب : أنا ماعندي مانع ، والأخ الحويني هو الذي امتنع، فليس عندنا مقالات له، ولم يعد يراسلنا . هكذا قال !! ويعلم الله أن مقالاتي مازالت عندهم حتى الآن لم آخذها فألح أخونا على ضرورة إرسال عدة مقالات ، لعل المقالات الأولى ضاعت . فأعطيتُ الأخ الدكتور أحمد نور الدين مقالًا واحدًا ليعطيه لرئيس التحرير ، ففوجي بالرفض ، وأن الأستاذ « الحمزة » هو الذي يمتنع عن نشرها . فوضح لي أن الأستاذ المذكور ــ مع فعله الذي أشرتُ إليه \_ مستبد برأى نفسه ، فهو لم يُبد أية حجة في امتناعه ، وإذا كلمه أحدٌ وافق، ثم يعطى تعليماته بعدم الموافقه. فلذلك أعرضت عنه . وإنما حدا بي إلى ذكر حقيقة ماحدث ، أن كثيرًا من إخواننا يحملونني تبعة توقف المقالات ، وأن التقصير كان من جهتي .ولعل الواقف على كلامي يلتمس لي العذر .والله تعالى يوفقنا إلى مرضاته .

أما موضوع الكتاب ، فخطره جليل ، ذلك أن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم : ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ إِلَيْهِمْ ... ﴾ فصارت السنة بهذه الآية \_ وبغيرها \_ هى المبينة لما فى القرآن مما يلتبس على أفهام الناس . ويعلم كل عارف بالتاريخ كم أدخل الوضاعون على اختلاف مذاهبهم \_ فى السنّة من الأباطيل والمناكير ، بل وشارك فى ذلك كثيرٌ من الصالحين الذين لم يكن ضبط الحديث من همتهم ، فصار الدخن كثيرًا .غير أن كثرة الأثمة العارفين بهذا الشأن كان يهون من الخطب ، حتى قيل لابن المبارك \_ شيخ الإسلام : \_ « الأحاديث الموضوعة ؟! قال : تعيش فل الجهابذة » . وقال الدارقطني يومًا : « ياأهل بغداد ! لايظنن أحدكم أنه يقدر أن يكذب على رسول الله \_ عَيْقَاتُهُ \_ وأنا حي " » . وذلك لسعة دائرة حفظه وإدراكه .

ودَوَّنَ الناسُ الكتب فمنهم من كان يتحرى الصحيح وحده ، كالشيخين ، ومنهم من كان يجمع الصحيح والضعيف دون الموضوع ؛ كأصحاب السنن الأربعة (۱) وغيرهم ، ومنهم من جمع كل ما وقع له بإسناد فدونها حفاظًا لها من الضياع ، فخلفوا لنا ثروة هائلة ، فجزاهم الله خيرًا . فدار الزمان ، وقبض العلم بقبض العلماء كما في الحديث الصحيح : «إن الله لايقبض العلم انتزاعًا ينتزعُهُ من الناس ، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ، فإذا لم يُبق عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جهالًا ، فسئلوا ، فأفتوا بغير علم ، فضلوا وأضلوا » . أخرجه الشيخان وغيرهُما . فلما قل العارفون بهذا الشأن ، تضاعفت المصيبة بعد أن صار الناس — ومنهم من يتصدر للتدريس والوعظ — يلوكون هذه الأحاديث

<sup>(</sup>١) ولاينقض هذا وجود بعض الأحاديث الموضوعة فى بعضها كسنن ابن ماجة والترمذى ، فالاجتهاد فى شروط قبول الرواية يتفاوت ، ولعل الموضوع فى نظر غيرهم كان ضعيفًا فقط فى نقدهم ، وهذا هو اللائق بهم لما عُرف من سيرتهم أنهم إذا ذكروا الحديث الموضوع نبهوا عليه . والله أعلم .

الباطلة ، والتي لا أصل لها صحيحٌ إطلاقًا ، فيعلمونها للناس ، ويأخذونهم بلازمها ، بل ويعرضون عن الحديث الصحيح \_ أحيانًا \_ لأنه يناقض أحد هذه الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة . وذلك عن جهل بعدم ثبوتها .

ولست أنسى أنني دخلت أصلى الجمعة في أحد المساجد المشهورة ، فصعد الخطيب وصار يزمجر ويندد بالذين يهاجمون مشايخ الطرق الصوفية ، أصحاب الكرامات ، ثم ساق للناس هذه القصة مساق الدليل على صحة دفاعه فقال: خرج أحد المريدين يقصد شيخه ، فاعترضته امرأةً في الطريق ، فقالت له : إن ابني في الجندية وقد أرسل لي رسالة ، فهلا قرأتها عليٌّ ؟! فوافق الرجل المريدُ ، وذهب معها إلى البيت ، ولا يوجد فيه أحد !! فدخلت المرأة بيتًا في دارها ، فتزينت ، ثم خرجت للرجل وقالت له : هيت لك ! وإلا صرختُ ورميتك بالفاحشة !! فقال الرجل : لكنى أريد أن أذهب إلى الغائط ( دورة المياه )! فأذنت له ، فدخل ثم صار يدعو الله باسمه الأعظم!! فبينا هو كذلك ، إذ رأى سُلَّمًا ، فنزل عليه إلى الشارع !! وذهب إلى شيخه ، فقال له: أين كنت يابني ، لقد تأخرت ؟! فقال : عرضت لي حاجة . فقال الشيخُ : يابني لاتخجل ، أنا الذي نصبتُ لك السُّلُّم ؟!!! وماأن انتهي الخطيب من هذه الحكاية حتى هاج الناس ، وبكي بعضهم من التأثر ، وخلع بعضهم العمائم إعجابًا . ومع بطلان هذه القصة ، ومافي معناها من المخالفات الشرعية فإن الناس طربوا لها ، مع كون الخطيب ساق عدة آيات وأحاديث صحيحة فما اهتز وجدان أحدٍ ، فضلا عن إثارتها لدموعه . والسبب في ذلك شرحه يطول ، وقد شرحته في غير هذا الموضع(١) ، فانظر إلى هذا المثال ، وألوف مثله يلقيها الواعظون ، والمعلمون ، فما بالك بغيرهم ؟!! مما يدلُّ على ضرورة تبصير الناس بهذا المسلك الخطر.

<sup>(</sup>١) في جزء لي في شرح حديث ﴿ إِن الله لايقبض العلم ينتزعه انتزاعا .. ﴾ يسر الله طبعه .

وإذا كان ابنُ الجوزى ــ رحمه الله ــ وكان يعيش فى القرن السادس تمثل ــ لقلة العالمين بفن نقد الأسانيد والمتون ــ بقول القائل :

وكانوا إذا عُـدُّوا قليلًا فقد صاروا أقلَّ من القليل

فما الذي يُقال في زماننا ، وقد صار المحسنون لهذا الشأن لايتجاوزن أصابع اليد الواحدة ، إن لم يكن أقلَّ من ذلك ؟!! .

وكان شيخُنا حافظ الوقت ، الشيخُ الإمام ، حسنةُ الأيام ، ناصر الدين الألبانى حفظه الله وأمتع المسلمين بطول حياته ، قد بدأ قديمًا بنشر مقالات في الأحاديث الضعيفة والموضوعة في مجلة التمدن الإسلامي ، ثم جمعها ، ونشر منها مجلدات حتى الآن<sup>(۱)</sup> ، وقد ذاع كتابه هذا جدًا \_ كسائر كتبه \_ وكان عظيم النفع والأثر ، لما أحيا به الروح العلمية القوية ، التي غابت بموت المحسنين لهذا الفن ، حتى يصدق فيه أنه مجدد شباب الحديث في القرن الخامس عشر ، لاينازع في هذا إلا من ينادى على نفسه بما يكره .

والأحاديث التي أذكرها كنت اشترطت ألَّا يوجد فيها شيءٌ سبقني الشيخ إلى تحقيقه فيما نشر حتى الآن من « السلسلة الضعيفة (٢) » ، وإن كان قد حققه في المجلدات الأخرى ، والتي ماصدر شيء منها ، وكنت بدأت في تهذيبها وإعادة تحقيقها تحقيقًا مختصرًا حتى يلائم المساحة المسموح ليبها في «جريدة النور » ، فأهملت الرد التفصيلي على العلل الموجودة في الأحاديث ، رجاء الاختصار ، وليس عن غفلة منى ، وأهملت أيضًا ذكر البديل الصحيح \_ إلَّا نادرًا \_ لنفس العلة السابقة . ثم طلب منى الكتاب للنشر ، فدفعت بالمائة حديث الأولى على الاختصار السابق مع إضافة شيء يسير سمح به وقتى ، ولعل الله عز وجل يوفقني بعد ذلك في الوفاء بما ألحتُ إليه ، مع ذكر

<sup>(</sup>۱) ثم نشر المجلد الثالث ، ورأيتُ فيه بعض الأحاديث التى سبق لى تحقيقها ، على اعتبار أنها كانت محجوبة قبل ذلك ، فلم أحذفها من كتابى ، رجاء أن تحصل بها فائدة زائدة ، والله الموفق . (۲) إلا ماندً عنى ، ووقع منى سهوًا .

البديل إن وفقت إلى وجدانه. والله المستعان.

ثم إنى أنبه إلى أمور منها:

١ \_ هو أن التحقيق في هذا المجال ، يستلزم مناقشة بعض الأئمة من السالفين أو المعاصرين في بعض ماذهبوا إليه ، فلا يقعن في روع أحد أن ذلك هو من الحط عليهم ، وعدم ذكرهم بالجميل ، فضلًا عن أن يكون اغتيابا لهم ، وكان يقال : « اعف عن ذي قبر » ! فإنا نبرأ إلى الله العظيم من ذلك . وكيف يكون تعقبنا لكبراء شيوخنا ، وعلماء سلفنا هو من الطعن عليهم : « .. وبهم ذَكِرْنَا ، وبشعاع ضيائهم تبصرنا ، وباقتفاء واضح رسومهم تميزنا ، وبسلوك سبيلهم عن الهمج تحيزنا ، وما مثلنا ومثلُهُمْ إلا كما ذكر أبو عمرو ابن العلاء قال :ما نحن فيمن مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال ... ١٠٠٠ . بل من أنعم النظر ، وأعمل الفكر وجد أن بيان ما أهملوا ، وتسديد ما أغفلوا ، هو غاية الإحسان إليهم . فإن هؤلاء الأئمة يوم وضعوا الكتب ، أو تكلموا في العلم إنما كانوا يريدون بيان وجه الحق ، فإذا أخطأ الواحد مهم كان هذا نقيض ما أحب وقصد ، فالتنبيه على خطئه من أجل إعادة الأمر إلى قصده ومحبوبه واجبُّ على كل من له حق عليه ، إذ لم يكن أحدُّ من هؤلاء الأئمة معصومًا من الزلل ، وآمنًا من مقارفة الخطل ، وإن كان ما يُتعقب به عليهم لايساوي شيئًا في جنب ما أحرزوه من صواب ، فشكر الله مسعاهم ، وجعل الجنة مأواهم ، وألحقنا بهم بواسع إحسانه ومنِّه . وحسبنا أن نسوق على كل مسألة دليلها العمليّ ، حتى لانرمي بسوء القصد ، أو بشهوة النقد . وإنى على يقين من وقوع الخطأ في بعض مأأذكره. والسبب واضحٌ ، لكون

<sup>(</sup>١) من مقدمة « موضح الأوهام » للخطيب (١ / ٥) .

المرء غير معصوم ، فإن كان السالفون مع علمهم وورعهم وقع منهم بعض الخطأ لهذه العلة ، فنحن أحقُّ بذلك منهم ، وإنما حدا بى إلى إطالة القول فى ذلك أمران :

الأول : إعذارًا ، وحتى لايتعقب على لإغفاله .

الثانى : أن بعض إخواننا \_ جزاه الله خيرًا \_ أنكر على أننى أتعقب بعض كبار الأئمة ، وأتخذُهم غرضًا (١) ، فقال : « أين هو من فلان الإمام » ؟! وصرّح بأشياء كرهتها له ، مع مسامحتى إياه في قولها ، والجواب من وجهين :

الأول: أننا إذا أخذنا بعض المآخذ على بعض الأئمة ، فلا يعنى أننا صرنا مثلهم في علمهم فضلًا عن أن نرتفع عليهم ؛ لأن الجزئيات في العلم لاتكاد تتناهى ، ولو أراد أيُّ عالم في الدنيا إلَّا يخطى في شيء من العلم ، لمات وعلمه في صدره ، فليس إلى العصمة من الخطأ سبيل .

الثاني : أن يكون تعقيبي على ضربين :

ا \_ إما أن أكون مصيبًا في قولى ، فما المانع أن يُقبل الصواب منى ؟! ب \_ أن أكون مخطعًا ، فعلى المعترض أن يُبين ذلك بالدليل ، فليس قويمًا ، ولا في ميزان العدل كريمًا ، أن يقبل القول من إنسان لمجرد أنه قديم ، وأن يُهتضم حق المصيب لكونه حديثًا . ولله درُّ من قال :

قل لمن لايرى المعاصر شيئًا ويسرى للأوائل التقديما إن ذاك القديم كان حديثًا وهذا الحديث سيبقى قديما

نقول هذا الكلام ونحن والحمد لله من العارفين لأقدار العلماء ، وإن بدرت منى عبارة قد تبدو جافة ، فإنى معتذرٌ عنها ، إنما قد يكون ذلك من حظً العلقة التي هي في قلب ابن آدم .

٢ \_ الأمر الثاني : أن الحكم على الأحاديث بما يناسبها إنما نخضع فيه

<sup>(</sup>١) أمَّا اتخاذُهم غرضًا ، فإنى أبرأ إلى الله من ذلك ولحومُ العلماء مسمومة ، وقلَّ رجل ولغ فى أعراضهم بغير حق إلا هتك الله ستره ، وفضحه فى خلقه ، نسأل الله السلامة .

للقوانين العامة التى حددها علماؤنا فى علم مصطلح الحديث ، مع إعمال النظر والاستفادة من استقراء الأئمة المحسنين لهذا الشأن ، ولامجال لما يسميه بعض الأغمار : « النقد عن طريق الكشف » ، فإن معنى الأخذ بها أن يصير الباطل حقا ، والحق باطلا . قال العجلونى فى « كشف الخفاء » ( ١ / ١ ) : « وفى الفتوحات المكية للشيخ الأكبر قدس الله سره (!) ماحاصله : فرب حديث يكون صحيحًا من طريق رواته يحصل لهذا المكاشف أنه غير صحيح ، لسؤاله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فيعلم وضعه ويترك العمل به ، وإن عمل به أهل النقل لصحة طريقه . وربَّ حديث تُرك العمل به لضعف طريقه من أجل وضًا ع فى رواته ، يكون صحيحًا فى نفس الأمر لسماع المكاشف له من الروح حين إلقائه على رسول الله عَيْسَةً . » ا.ه. .

قلت: لقد أساء العجلونى جدَّ الإساءة لنفسه وكتابه ، أنه نقل هذا الباطل ولم يقدح فيه! وهل فى إقراره هذا الكلام إلا هدم لكتابه كله ، إذ هو قائم على القواعد المعروفة عند أهل الحديث ؟! لقد ظننتُ أن تحت القبة شيخًا !! وليس هذا الكلام بأول شيء مرق به ابن عربى على الإسلام وأهله ، حتى لقد كفَّره جماعة من العلماء ، وحرموا النظر فى كتبه ؛ لأن قوله هذا يتمشى مع زعمه أن للشريعة ظاهرًا وباطنًا ، أما الظاهر فهو لعامة الناس ، الذين هم علماء الملة ، فلا يرونهم على شيء لا من العلم ولا من التقوى . لأن ذلك لمن أدركوا علم الباطن !! وهذا القولُ ساقطٌ بأدلةٍ كثيرة ، ذكرت طرفًا منها في جزء لى سميته : «كشف المخبوء ، بثبوت حديث التسمية عند الوضوء » وهو قيد الطبع .

٣ \_ الأمر الثالث: أن ماذكرته في كتابي إنما هو بحسب ما ظهر لى بعد إعمال القاعدة العلمية ، ولاشك أنه قد وقع خلل في بعض ما ذهبت إليه ، فأنا لا أؤكد الثقة به ، وكل من عثر على حرفٍ منه ، أو معنى يجب تغييره فإنى أناشده الله في إصلاحه ، وأداء حق النصيحة فيه ، وما أبرأ من العثرة والزلة

وما أستنكفُ من الرجوع إلى الصواب عن الغلط ، فإن هذا الفن لطيف ، وابن آدم إلى العجز ، والضعف ، والعجلة أقرب ، فرحم الله أتحا نظر فيه نظرة تجرد وإنصاف ، ودعا لى بظهر الغيب على صوابٍ وفقنى الله إليه ، واستغفر لى زلاتى الكثيرة فيه .

« والله أسأل أن يجعله زادًا لحسن المصير إليه ، وعتادًا ليُمن القدوم عليه ، إنه بكل حميل كفيل ، وهو حسبي ونعم الوكيل » .

وكتبه راجى عفو ربّه الغفور أبو إسحق الحويني الأثرى عامله الله تعالى بلطفه الخفيً ۱۳ / ۲ / ۱۶۰هـ وهذا أوانُ الشروع فيما له قصدت ، وعلى الله العظيم توكلت . ١ = « اقْرَأُوا القُرْآنَ بِلُحُونِ العَرَبِ وَأَصْوَاتِهَا ، وَإِيَّاكُمْ وَلُحُونَ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَأَهْلِ الفِسْقِ ، فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ مِنْ بَعْدِى قَوْمٌ يُرَجِّعُونَ بِالْقُرْآنِ تَرْجيعَ الرَّهْبَانيَّةِ ، وَالنَّوْحِ وَالغِنَاءِ ، لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ . مَفْتُونَةٌ قُلُوبُهُمْ ، وَقُلُوبُ الَّذِينَ يُعْجِبُهُمْ شَأْنُهُمْ » .

# ١ \_ مُنْكرُّ .

أخرجه الطبراني في « الأوسط » \_ كما في « المجمع » ( ٧ / ١٦٩ ) \_ ، وابنُ عدى في « الكامل » ( ٢ / ١٥٠ \_ ١٥١ ) ، والجوزقاني في « الأباطيل » ( ٧٢٣ ) ، وابنُ الجوزئ في « الواهيات » ( ١ / ١٦٨ ) من طريق بقية بن الوليد ، عن الحصين بن مالك الفزارئ ، عن أبي محمد ، عن حذيفة مرفوعا .. فذكره . وعزاه التبريزي في « المشكاة » ( ١ / ٢٧٦ ) للبيهقي في « شعب الإيمان » ، ولرزين في « كتابه » . وعزاه القرطبي في « تفسيره » ( ١ / ١٧ ) للحكيم الترمذئ في « نوادر الأصول » ووقع عنده : « وأهل العشق » بدل : « الفسق » .

قُلْتُ : وإسنادُهُ تالفٌ ، مسلسلٌ بالعلل :

الأولى: تدليس بقية ، فقد كان يدلس التسوية .فنحتاج منه أن يُصرح لنا بالتحديث في كل طبقات السند ، وكنتُ ذهلتُ عن هذا قديمًا ، فكنتُ أجعل عنعته كعنعته الأعمش ونحوه ممن يدلسون تدليس الإسناد . وقال لى شيخُنا حافظ الوقت ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى ، وأمتع المسلمين بطول حياته : « إنه يقع لى أن تدليس بقية هو من التدليس المعتاد » ا هد . لكن ثبت أن بقية بن الوليد يدلس التسوية ، فذكر ابنُ أبي حاتم في « العلل » ( ١٩٥٧ ) من طريق إسحق بن راهويه ، عن بقية ، قال : حدثنى أبو وهب الأسدى ، قال : حدثنا نافع ، عن ابن عمر ، قال : « لاتحمدوا إسلام امرى ، حتى تعرفوا عقدة رأيه» . وقال أبي : هذا الحديث له علّة ، قل من يفهّمها . !! روى هذا الحديث عبيدُ الله ابنُ عمر و ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وعبيد الله بن عمرو ، وكنيتُهُ أبو وهب ، وهو أسدى . فكأن بقية بن الوليد كنى عبيد الله ابن عمرو ، ونسبه إلى بنى أسد لكيلا يُتفطن به ، حتى إذا ترك إسحق بن أبي فروة من الوسط لا يُهتدى له . !! ، وكان بقية من أفعل الناس لهذا ، وأما ماقال إسحق في روايته عن بقية ، عن أبي

قلت : فقولُ أبى حاتم : ( .... حتى إذا ترك إسحق من الوسط لايهتدى إليه ) هذه هى صورة تدليس التسوية ، ثم وصفه بأنه كان : ( من أفعل الناس لهذا » [ ويرى ابن حبان في ( المجروحين ) أنَّ بقية ابتلى بتلاميذ سوءٍ كانوا يسوون حديثه ، وهذا لايمنع أنه كان يفعله ] . وهذا يعنى أنه صار مغروفًا به ولايغنى في دفع هذا التدليس ماقاله ابنُ عدى : ( سمعت الحسين [ يعنى ابن عبد الله العطار ] يقول : سمعت محمد بن عوف [ وقع في ( الكامل ) : ( عون ) وهو خطأ ، والنسخة المطبوعة من =

= الكامل سيئة للغاية ، لكثرة التصحيف فيها . فالله المستعان ] يقول : روى هذا الحديث شعبة ، عن بقية » أه . . فيُفهم من سوق ابن عدى لهذه المقالة أن شعبة كان يشدد النكير على المدلسين ، ويتحرى منهم السماع ، فهذا يُرجح أنه لم يأخذ من بقية إلا ماعلم أنه سمعه . والجوابُ عن ذلك أن يقال : إننا لاندرى مَنْ شيخ بقية الواقع في طريق شعبة ، فلعل بقية دلس اسم شيخه ، وصرح عنه بالتحديث ، فقنع شُعْبةُ منه بذلك . هذا أولًا . ثانيا : يُحتمل أن شعبة لم يكن يعلم بتدليسه أصلًا ، ويؤيده أنهم لم ينقلوا عن شعبة أنه أنكر على بقية تدليسه ، ولو علم لما ترك النكم أبدًا .

ثالثًا : قد صحّ عن شعبة أنه قال : « كفيتُكم تدليس ثلاثة : الأعمش ، وقتادة ، وأبي إسحق السبيعي » . رواه البيهقي في « المعرفة » . وليسَ بقية من أولئك [ ثم رأيتُ الحافظ في « التلخيص » ( ٢ / ٤٠ ) اتهم بقية بتدليس التسوية ، وأقره الشيخ الألباني كما في « الإرواء » ( ٣ / ٨٩ ) ] والله أعلم .

العلَّهُ الثانية : شيخُ بقية : « حصين بن مالك » . قال الجوزقاني : « مجهولٌ » ، وقال الذهبيُّ : « ليس بمعتمد » .

العلة الثالثة : الراوى عن حذيفة ، وهو : « أبو محمد » مجهول أيضًا كما قال الجوزقاني وابن الجوزي ، وكذا الهيثمي لكنه قال في « المجنوان » : « ... حصين الهيثمي لكنه قال في « المجنوان » : « ... حصين بن مالك ، عن رجل ، عن حذيفة » . فلعل الذهبي أخذ الإسناد من « المعجم الأوسط » للطبراني . والله أعلم . وقال الجوزقاني : و هذا حديث باطل وأبو محمد شيخ مجهول ، وحصين بن مالك أيضًا مجهول ، وبقية بن الوليد ضعيف .

قُلْتُ : أما أن بقية ضعيفٌ ، فلا ، إنما ضعفُه من روايته ، لا من نفسه . والله أعلم . وقال ابن الجوزيّ : « هذا حديثٌ لايصحُّ ، وأبو محمد مجهول ، وبقية يروى عن الضعفاء ويدلسهم . » أ هـ . وقال الذهبيُّ : « الخبرُ منكرٌ » .

أما القراءة بالألحان ، فقد اختلف فيها العلماء . والأكثرون على المنع ، فقد حكى ابنُ أبى حاتم عن أبيه أن السماع يُكرهُ ممن يقرأ بالألحان ، ونصّ مالك في المدونة على أن القراءة في الصلاة بالألحان الموضوعة و الترجيع تردُّ به الشهادة » حكاه السخاويُ في « فتح المغيث » ( ١ / ٢٨١ ) . وقال الحافظ في « الفتح » ( ٩ / ٧٧ ) : « وحكى عبد الوهاب المالكي عن مالك تحريم القراءة بالألحان ، وحكاه أبو الطيب الطبريُّ ، والماورديُّ ، وابن حمدان الحنبلي ، عن جماعة من أهل العلم . وحكى ابن بطال وعياض والقرطبيُّ من المالكية ، والماوردي ، وابن حمدان الحنبلي ، عن جماعة من أهل العلم . وحكى ابن بطال وعياض والقرطبيُّ من المالكية ، والمؤودي ، من الحنفية الكراهة . واختاره أبو يعلى وابنُ عقيل وابنُ عقيل من الحنابلة ، وحكى ابن بطال عن جماعةٍ من الصحابة والتابعين الجواز ..... وعلَّ هذا الحلاف إذا لم يختل من الحروف عن مخرجه ، فلو تغير ، قال النووي في « التبيان » : أجمعوا على تحريمه »أه . . وقال السخاويُّ في « فتح المغيث » ( ١ / ٢٨١ ) : « والحق في هذه المسألة أنه إن خرج بالتلحين لفظ القرآن عن صيغته ، بادخال حركاتٍ فيه ، أو إخراج حركات منه ، أو قصر ممدود ، أو مد مقصور ، أو تمطيط يخفي به اللَّفظ ، ويربتس به المعني ، فالقارئ فاسقٌ ، والمستمع آثمٌ ، وإن لم يخرجه اللَّحنُ عن لفظه ، وقراءته على ترتيله فلا = ويلتبس به المعنى ، فالقارئ فاسقٌ ، والمستمع آثمٌ ، وإن لم يخرجه اللَّحنُ عن لفظه ، وقراءته على ترتيله فلا =

# ٧ \_ « لَا تَسْأَلِ الرَّجُلَ ، فِيمَ ضَرَبَ امْرَأْتَهُ ، وَلَا تَنَمْ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ » .

= كراهة . لأنه زاد بألحانه في تحسينه ، أ هـ .

قلت: وقد نبغ بعضُ أهل الأهواء من قرأة زماننا ، فزعموا أن المراد بالألحان هو أن يُقرأ القرآن مع لحن الموسيقى !! ، وصار يطالب بحق الأداء العلني فيه أسوة بالمغنين والمغنيات ، فلا حول ولا قوة إلا بالله ، وهذا الذي ذهب إليه هذا القارئ لم يقل به احد أصلا . بل اللحن المقصود هو تحسين الصوت بالقرآن وتحزينه ، لا ما تعارف عليه الناس في هذه الأزمنة المتأخرة من أن التلحين إنما يكون بالموسيقي !! وإذا كان العلماء يحرمون ، أو يكرهون أن يمطط القارئ في قراءته ، وأن يزيد في تحسين صوته عن طريق الإغراق في التلحين الذي هو من كسب حنجرته ، ويرد به مالك الشهادة ، بل يُفسق كا وقع في كلام السخاوي ، فكيف إذا سمعوا ذلك الذي يطالب بقراءة القرآن على لحن الموسيقي ؟! لاشك أنهم إما أن يكفروه ، لأن الاستحلال ظاهر من قوله ودعوته فإن لم يكن ، فأحسن أحواله أن يكون فاسقًا . وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أنه قال : « بادروا بالأعمال خصالًا ستًا ... » فذكر منها : « ونشؤا يتخذون القرآن مزامير ، يقدمون الرجل ليس بأفقههم ، ولا أعلمهم ، مايقدمونه إلا ليغنيهم ، » . أخرجه أحمد (٣ / ٤٩٤) والطبراني في الأوسط (ج ١ / رقم ٢٨٩) مايقدمونه إلا ليغنيهم ، » . أخرجه أحمد (٣ / ٤٩٤) والطبراني في الأوسط (ج ١ / رقم ٢٨٩)

#### ٢ ــ ضعِيفٌ .

أخرجه أبو داود ( 7 / ١٨٥ ) من والنسائي في « عشرة النساء من الكبرى » - كا في الحراف المزى » ( ٨ / ١١ ) من والطيالسي الحراف المزى » ( ٨ / ١١ ) من والطيالسي ( ٣ / ٢١١ ) ، والحاكم ( ٤ / ١٧٥ ) ، والطيالسي ( ٧ / ٢٠١ ) ، والطحاوي في « المشكل » ( ٣ / ٢١١ ) ، والحاكم ( ٤ / ١٧٥ ) ، والبيهقي ( ٧ / ٢٠٥ ) ، من طريق داود بن عبد الله الأودى ، عن عبد الرحمٰن المُسلّى ، عن الأشعث ابن قيس ، عن عمر ين الخطاب ، فذكره مرفوعًا . ووقع عند ابن ماجه : قال الأشعث : « ضفتُ عمر ليلة ، فلما كان في جوف الليل ، قام عمر إلى امرأته يضربُها ، فحجزت بينهما !! فلما آوى إلى فراشه قال لى : يا أشعث احفظ عنى شيئًا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته ، ولاتنم إلا على وتر ، ونسيتُ الثالثة » ا.ه. . ووقع في رواية الحاكم أن الثالثة : « ولا تسأله عمن يعتمد من إخوانه ومن لا يعتمدهم » . قال الحاكم : « صحيحُ الإسناد » ووافقهُ الذهبيُّ !!

قُلْتُ : وهما فى ذلك ، لاسيما الذهبتي ، فإنه ذكر عبد الرحمٰن المُسلى \_ بضم الميم وسكون السين \_ في الميزان » ( ٢ / ٢ ، ٢ ) : « لايعرف إلا فى حديثه عن الأشعث ، عن عمر ، تفرد عنه داود ابن عبد الله الأودى »ا.هـ . فكيف يُصحح إسنادهُ ؟!! وأيضا ضعّفه أبو الفتح الأزدى ، وقال : « فيه نظر » . ثم أورد له هذا الحديث . والعجب من الحافظ ، إذ يقول فيه « مقبولٌ » ، وكان الأولى =

٣ - « بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ سَبْعَا : هَلْ تَنْتَظِرُوْنَ إِلاَّ فَقْرَا مُنْسِيًا ، أَوْ غِنَى مُطْغيًا ، أَوْ مَوْتَا مُجْهِزَا ، أَوْ الدَّجَّالَ ؟! ، مُطْغيًا ، أَوْ مَرْضَا مُفْسِدًا ، أَوْ هَرَمَا مُفَيِّدًا ، أَوْ مَوْتًا مُجْهِزَا ، أَوِ الدَّجَّالَ ؟! ، فَشَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظِرُ ، أَوِ السَّاعَةَ ؟! فَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ » .

= أن يقول : ﴿ مجهول ﴾ لأنه لم يرو عنه سوى واحد ، وقد غمزه الأزديُّه . !!

وأمًّا الشيخُ الحدث العلامة أبو الأشبال أحمد بن محمد شاكر فأعلَ الحديث بعلة أخرى ، فقال فى الحقيظ الشيخ الحديث المون و تخريج المسند ، (١ / ٢٠٩) : ﴿ إسنادُهُ ضعيفٌ ، داود بن يزيد الأودى : ليس بقوى ، يتكلمون فيه » . وهذا وهم من الشيخ ، نتج عن سبق النظر ، فالذى فى الإسناد هو : ﴿ داود بن عبد الله الأودى ، وهو ثقةٌ والله المستعان .

تنبيه وقع الإسناد عند الطحاوئ هكذا : « ... أبو عوانة وضاح بن عبد الله الأزدى ، ... ه . وهو خطأ ، نتج عن تصحيف ، وصوابه : « ... وضاح عن داود بن عبد الله الأودى » .

#### ٣ ــ صَعِيفٌ .

أخرجه الترمذئ ( ٢٣٠٦ ) ، والعقيل في « الضعفاء » ( ( ( ٢١٥ / ١ ) . وابن عدى في « الكامل » ( ( ٢٤٣٤ / ٦ ) . وابن الجوزى فيي « مشيخته » ( ١٩٧ / ١٩٨ ) من طريق محرز بن هارون ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة مرفوعًا ... فذكره .

قُلْتُ ؛ ومحرز بن هارون ، قال فيه البخارئ والنسائي : « منكر الحديث » . وهذا في اصطلاح البخاري يعنى : لاتحلُّ الرواية عنه و لا يعنى : « وقد روى هذا الحديث بغير هذا الإسناد ، من طريق أصلح من هذه » . الاحتجاج به » . لكن قال العقيلي : « وقد روى هذا الحديث بغير هذا الإسناد ، من طريق أصلح من هذه » . قُلْتُ : يُشيرُ العقيلي بذلك إلى ماأخرجه الحاكم ( ٤ / ٣٢٠ ــ ٣٢١ ) من طريق معمر بن راشد ،

عن سعيد المقبرى ، فالحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبين . قُلْتُ : لم يسمع معمر من المقبرى ، وقد أشار الترمدى إلى ذلك بقوله : « وروى معمر هذا الحديث عمن سمع سعيدًا المقبرى عن أنى هريرة عن النبى عَلَيْكُ نحو هذا » .

وهذا الذى ذكره الترمذي قد أخرجه ابن المبارك في « الزهد » (٧) ، والبغوى في « شرح السُّنة » (٤) / ٢٢٤ - ٢٢٥) . ثم وقفت الواسطة عن أبي هريرة مرفوعًا بنحوه . قال الحاكم : • إن كان معمر بن راشد سمع من المقبرى ، والحمد لله . فإذا هو محمد بن عجلان . أخرجه الخطيب في « السابق واللاحق » =

٤ \_ « مَاأَكْرَمَ شَابٌ شَيْخًا عِنْدَ سِنِّهِ ، إلَّا قَيْضَ الله عَزَّ وَجَلَّ مَنْ يُكْرِمُهُ
 عِنْدَ سِنِّهِ » .

• \_ « مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ العِلْمِ ، فَهُو فِي سَبِيلِ الله حَتَّى يَرْجِعَ » .

= ( ١٠٢ \_ ١٠٣ ) من طريق محمد بن حميد الرازى ، ثنا إبراهيم بن المختار ، عن إسرائيل ، عن إبراهيم بن أغين ، عن معمر بن راشد ، عن ابن عجلان ، عن سعيد المقبرى ، عن أبى هريرة مرفوعًا به . وابن عجلان ثقة ، ولكن في الطريق إليه محمد بن حميد الرازى ، وهو واه ، بل كذبه بعضهُمْ . وإبراهيمُ بن المختار قال البخارئ : « فيه نظر » . وهذا جرحٌ شديدٌ عنده . وقال ابن معين : « ليس بذاك » . ووثقه ابن حبان وقال : « يتقى من حديثه ماكان من رواية ابن حميد عنه » وهذا منها . والله أعلم .

#### ٤ \_ ضعيفٌ

أخرجه الترمذي ( 7 / ١٦٦ – ١٦٧ تحفة ) ، وأبو القاسم القشيرى في « الرسالة » ( ص ١٣٣ ) ، ويعقوب بن سفيان في « المعرفة » ( ٣ / ٤١١ ) ، والعقيلي في « الضعفاء » ( ق ٢٣٠ / ١) ، وابن عدى في « الكامل » ( ٣ / ٨٩٨ – ٧ / ٢٧٣٣ ) ، والخطيب في « الفقية والمتفقة » ( ٧ / ٢٧٧ ) ، وابن السمعاني في « أدب الإملاء » ( ص - ١٣٥ ) ، والبغوي في « شرح السّنة » ( ٣٠ / ٢٧٠ ) ، والشجري في « الأمالي » ( ٢٤٤ / ٢ ) من طريق يزيد ابن بيان العقيلي ، حدثنا أبو الرَّحَّال ، الأنصاري ، عن أنس مرفوعا .. فذكره . قال العقيلي : « يزيد ابن بيان لايتابع عليه ، ولا يعرف إلا به » وقال ابن عدى : « وهذا لا يعرف لأبي الرَّحَّال ، عن أنس غير هذا ، ولا أعلم يرويه عنه غير يزيد بن بيان » .

قُلْتُ : فتتلخص علَّهُ الحديث في أمرين :

الأول : ضعف يزيد بن بيان . قال البخاريُّ : « فيه نظر . وهذا جرحٌ شديدٌ عنده . وقال ابنُ حبان : « لايجوز الاحتجاج به » .

الثانى : أبو الرَّحَّال \_ بتشديد الراء والحاء المهملتين \_ اسمه خالد بن محمد الأنصارى . قال البخاريُ : « عنده عجائب » . وقال أبو حاتم : « ليس بقوى ، منكرُ الحديث » . وقال ابن عدى : « أنكرتُ عليه هذا الحديث » .

#### ه \_ ضعيف .

أخرجه الترمذي ( ٧ / ٥٠٥ ــ ٤٠٦ ــ تحفة ) ، والطبراني في « الصغير » ( ١ / ١٣٦ ) ، والعقيلي في « الضعفاء » ( ق ٦٣ / ١ ) ، وابنُ عبد البر في « الجامع » ( ١ / ٥٥ ) من طريق نصر بن على الجهضمي ، حدثنا خالد بن يزيد اللؤلؤي ، عن أبي جعفر الرازى ، عن الربيع بن أنس عن أنس بن ريالك فر فوعًا فذكره . قال الطبراني : « لايروى عن أنس إلا بهذا الإسناد ، تفرد به أبو جعفر الرازى ، =

٣ - إِنَّ أَوَّلَ مَادَخَلَ النَّقْصُ عَلَى يَنِى إِسْرَائِيلَ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَاهُ مِنَ العَدِ ، فَيَقُوْلُ : يَاهَذَا ،! اتَّقِ الله وَدَعْ مَاتَصْنَعُ ، فَإِنَّهُ لاَيَحِلُّ لَكَ ، ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ العَدِ ، فَلَا يَشْعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ ، وَشَرِيبَهُ ، وَقَعِيدَهُ ، فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ الله قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضِ . كلَّا وَالله ، لَتَأْمُرُنَّ بِالمعرُوفِ ، وَلَتَنْهُونَ عَنِ الله قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضِ . كلَّا وَالله ، لَتَأْمُرُنَّ بِالمعرُوفِ ، وَلَتَنْهُونَ عَنِ المُنْكَرِ ، وَلَتَأْخُذُنَ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ ، وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الحَقِّ أَطْرًا ، أَوْ لَيَضْرِبَنَ الله بِقُلُوبِ بَعْضِكُم عَلَى بَعضٍ ، ثُمَّ يَلْعَنْكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ » .

= وخالد بن يزيد ، .

قُلْتُ : خالد بن يزيد قال أبو زرعة : ﴿ لابأس به ﴾ . ولكن قال العقيل ا : ﴿ لايتابع على كثير من حديث ، وأبو جعفر الرازى سئ الحفظ كما قدمت قبل ذلك فى حديث القنوت : قال الترمذى : ﴿ حديثُ حسن غريب ، وقد رواه بعضهم فلم يرفعه ﴾ أهد . وهذا أحد أوجه ضعفه أيضًا . والله أعلم .

#### ٣ \_ ضعيف .

أخرجه الترمذى ( ٣٠٤٧ ) ، وأحمد ( ١ / ٣٩١ ) ، والطبراني في « الكبير ، ( ج ١٠ / رقم ١٠٢٦٥ ) ، من طريق شريك بن عبد الله ، عن على بن بذيمة ، عن أبي عبيدة ، عن أبيه عبد الله ابن مسعود .

قُلْتُ : وهذا سند ضعيفٌ ، وله علَّتان :

الأولى : ضعف شريك النخعي ، فإنه سيى الحفظ .

الثانية : الانقطاع بين أبي عبيدة وأبيه ، فإنه لم يسمع منه على أرجح أقوال العلماء المحققين .

أما العلة الأولى ، فإن شريكًا لم يتفرد بالحديث عن على بن بذيمة ، بل تابعه جماعة عنه ، منهم :

١ ـــ يونس بن راشد . أخرجه أبو داود ( ٤٣٣٦ ) ، وعنه البيهقيُّ ( ١٠ / ٩٣ ) .

۲ \_\_ الأعمش . أخرجه الطبراني في « الكبير » ( ج ١٠ / رقم ١٠٢٦٤ ) ، ومن طريقه الشجرئ في « الأمالي » ( ٢ / ٢٣١ ) .

٣ ــ مسعر بن كدام . أخرجه الطبرانية ( ١٠٢٦٦ ) .

٤ ـــ موسى بن أعين . أخرجه الطحاوئ في • المشكل • ( ٢ / ٦١ ــ ٦٢ ) .

٥ \_ محمد بن مسلم بن أبي الوضاح . أخرجه الترمذي (٥ / ٢٥٣) ، وابن ماجه =

= ( ٢٠٦ / ٢ ) ، وكذا ابنُ جرير ( ٦ / ٢٠٦ ) .

7 \_ عمرو بن قيس الملائي أخرجه ابن جرير ، ولكن في السند إليه محمد بنُ حميد وقد خالفهم سفيانُ الثوري ، فقال: ثنا على بن بذيمة ، عن أبي عبيدة ، أظنه عن مسروق ، عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا فذكره . أخرجه ابن جرير ( 7 / ٢٠٥ ) من طريق مؤمل بن إسماعيل ، ثنا سفيان به . قُدُ مُن مدوق ، فه غير محفوظ . والآفة \_ عندى قُدُ مُن مدوق ، فه غير محفوظ . والآفة \_ عندى

قُلْتُ: وهذا سند متصل ، غير أننى أرى أن ذكر « مسروق » فيه غير محفوظ .والآفة – عندى وهي من مؤمل هذا ، فإنه كان كثير الخطأ كما قال أبو حاتم وأبو داود وغيرهما ، حتى قال فيه البخارئ : « منكر الحديث » . وهو مع ضعفه ، فقد خالفه عبد الرحمن بن مهدى – وهو من جبال الحفظ – فرواه عن سفيان ، عن على بن بذيمة ، عن أبى عبيدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .. فذكره مرسلا . أخرجه الترمذئ ( ٣٠٤٨ ) ، وابن ماجه ( ٢٠٠١ ) ، وابن جرير ( ٢ / ٢٠٥ – ٢٠٠١ ) ، وتابعه وكيع بن الجراح – الجبل الراسخ – ، عن سفيان بمثله . أخرجه ابن جرير أيضًا ( ٢ / ٢٠١ ) من طريقين عنه ، فالصحيح في رواية سفيان ، هو الإرسال . ولكن رواية الجماعة الذين ذكرناهم تترجح على رواية سفيان ، ويكون الصواب هو : « ... على بن بذيمة ، عن أبي عبيدة ، عن أبيه » . أما على بن بذيمة — بفتح الباء الموحدة ، وكسر المعجمة الخفيفة ، بعدها عن أبي عبيدة ، عن أبيه » . أما على بن معين ، وأبو زرعة والنسائية والعجلي وغيرهم ، وجرحه الجوزجاني لكونه متشيعًا ، والجرح لمجرد المذهب قولً ضعيف ، ثم إنه توبع على الحديث . تابعه سالم الأفطس ، عن أبي عبيدة ، عن أبيه به . أخرجه أبو داود ( ٤٣٣٧ ) ، والطبراني في و الكبير » الأفطس ، عن أبي عبيدة ، عن أبيه به . أخرجه أبو داود ( ٤٣٣٧ ) ، والطبراني في و الكبير » الأفطس ، عن أبي عبيدة ، عن أبيه به . أخرجه أبو داود ( ٤٣٣٧ ) ، والطبراني في و الكبير » الأفطس به .

قُلْتُ : وأبو شهاب الحناط اسمه عبد ربه بن نافع وقد وثقه ابن معين والعجلي ويعقوب بن شيبة وابن سعد وغيرهم ورضيه أحمد ، ولينه النسائي وغيره . وذكر له في « التهذيب » حديثًا دلس فيه ، ولكنه غير مشهور بالتدليس ، لذا أهمل الحافظ ذكر التدليس عندما ترجم له في « التقريب » . وقد حالفه عبد الرحمن بن محمد المحاربي ، فرواه عن العلاء بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن مرة ، عن سالم الأفطس به فجعل شيخ العلاء فيه هو : « عبد الله بن عمرو بن مرة » بدل : « عمرو بن مرة » الله عن عبد ابن حرير ( ٦ / ٢٠٥ ) ، وابن أبي حاتم — كما في « تفسير ابن كثير » ( ٢ / ٢٠٠ ) .

قُلْتُ : والمحاربي حاله قريبٌ من حال أبي شهاب الحناط ، ولكن اتهمه غير واحد بالتدليس ، ورواية أبي شهاب الحناط أرجح من رواية المحاربي ، لمتابعة عبثر بن القاسم . ذكرها المزى في و الأطراف ، و نقط المرتبيط على العلاء بن المسيب في سنده ، وقد مرّ وجهان لذلك . فأخرجه الخطيب في و التاريخ ، ( ٨ / ٩٩ ) من طريق خالد بن عمرو الأموى ، حدثنا العلاء بن المسيب ، عن عمرو ابن مرة ، عن أبي عبيدة ، عن ابن مسعود . فأسقط ذكر : و سالم الأفطس ، ، ولكن خالد بن عمرو كذبه ابن معين ، واتهمه أحمد بن صالح بالوضع ، غير أنه لم يتفرد بإسقاط و سالم ، من السند ، =

= فتابعه جعفر بن زياد ، عن العلاء به . أخرجه الطبراني في « الكبير » ( ج ١٠ / رقم ١٠٢٦٧ ) من طريق عثمان بن أبي شيبة ، ثنا إسحق بن منصور ، ثنا جعفر به

قُلْتُ: وجعفر بن زياد ، هو الأحمر ، وثقه ابن معين في رواية . وقال أحمد وابنُ عدى : « صالح الحديث » وقال أبو داود : « صدوق » . فهذا لون ثالث من الخلاف ... ولون رابع . !! فخالفهم جميعًا خالد بن عبد الله الواسطى ، فرواه عن العلاء بن المسيب ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي موسى الأشعرى ... فذكره . فجعله من مسند « أبي موسى » ، أخرجه الطحاوى في « المشكل » ( ٢ / ٢ ) من طريق عمرو بن عون الواسطى ، ثنا خالد .. فذكره .

قُلْتُ : كذا وقع الإسناد عند الطحاوى : ١ ... عمرو بن مرة ، عن أبي موسى ١ ، وهو عندى حطأ ، فقد سقط ذكر : ﴿ أَبِي عبيدة ﴾ بينهما ، يدلُّ على ذلك أن الزُّقِّي قال في ﴿ الأَطْرَافِ ١٧ / ١٦١ ) : ( وخالفهم خالد بن عبد الله الواسطي ، فرواه عن العلاء بن المسيب ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي عبيدة ، عن أبي موسى ، ونقل الحافظ ابن كثير في ٥ تفسيره ، ( ٢ / ٧٤ ) مثل هذا عن شيخه المزى . وعمرو بن عون ثقةٌ ، ولكنه حولف فيه ، حالفه وهبُ بنُ بقية ، فرواه عن حالد ابن عبد الله ، عن العلاء بن المسيب ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي عبيدة ، عن ابن مسعود . فوافق الجماعة على جعله في مسند و عبد الله بن مسعود ، أخرجه البغوى في و تفسيره ، . فهذا اضطرابٌ شديدٌ في السند، والوجه الذي اتفق عليه الجماعة هو الراجع، وهو : ٥ ... على بن بذيمة ، عن أبي عبيدة ، عن أبيه ، . أما علة هذا الإسناد ، فهو الانقطاع بين أبي عبيدة ، وبين أبيه عبد الله بن مسعود كما سبقُ وذكرتُ . ولكني رأيتُ البدر العيني رحمه الله تعالى جعل يناطح في هذا ، فقال في ﴿ العمدة ﴾ ( ٢ / ٣٠٢ ) يردُّ على الحافظ ابن حجر : ﴿ وَأَمَا قُولُ القَائِلُ : أَبُو عَبِيدَةً لَمْ يَسْمَعُ مَن أَبِيهُ ، فمردودٌ بما ذُكر في ٥ المعجم الأوسط ، للطبراني من حديث زياد بن سعد ، عن أبي الزبير ، قال : حدثني يونس بن عتاب (!) الكوفي ، سمعتُ أبا عبيدة بن عبد الله يذكر أنه سمع أباه يقول : وكنت مع النبي - عَلِي م م م من حديث . وبما أخرجه الحاكم في و مستدركه ، من حديث أبي إسحق ، عن أبي عبيدة ، عن أبيه ، في ذكر يوسف عليه السلام ، وصحح إسناده (!) ، وبما حسن الترمذي عدة أحاديث رواها الترمذي عن أبي عبيدة ، عن أبيه ، ومن شرط الحديث الحسن أن يكون إسناده متصلا عند المحدثين ، ا هـ.

قُلْتُ : كذا قال العينى رحمه الله تعالى ، وقد كرهتُ له أن يجيب بهذا الجواب الواهى ، ويمكن إجمال حججه فى ثلاثة أمور :

الأول : ماوقع في ﴿ الأوسط ﴾ من التصريح بالسماع .

الثانى : تصحيح الحاكم لحديثٍ فيه : « ...أبو عبيدة ، عن أبيه » .

الثالث: تحسين الترمدى لأحاديث رواها أبو عبيدة عن أبيه ، ولولا أن الإسناد متصلّ ماحسنها ، إذ شرط الحديث الحسن اتصال السند .

والجواب عن ذلك من وجوه : َ

= الأول: أن التصريح بالسماع الذي وقع في « الأوسط » للطبراني لايصحُّ. وبنظرة إلى السند الذي ساقة البدر العيني رحمه الله تظهر لك الحجةُ. فأما زيادُ بنُ سعد، وأبو الزبير، فكلاهما ثقة، وقد صرّح أبو الزبير بالسماع. وأما يونس بن عتاب، فلم أعرفه، ثم ترجح لدئ أنه « يونس بن خباب » بالخاء المعجمة، بعدها باء. وقد ذكر المزئ في « تهذيب الكمال » ( ج ٣ / لوحة ١٥٦٧) في ترجمة « يونس » أنه: « روى عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود ... وروى عنه ... وأبو الزبير المكى، وهو من أقرانه » أه . فنظر في حال يونس. قال ابنُ معين: « رجلُ سوء، يشتم عثمان، ... لاشيء ». وقال البخارئ: « منكر الحديث » . وهذا جرحٌ شديدٌ عنده . وقال النسائية: « ليس بثقةٍ » . وكذّبه الجوزجاني وقال: « مفتر » . ووثقه ابن معين ، وابن شاهين ، وعثمان بن أبي شبية . فإن قلت : فالعمل على التوثيق ، وقد أظهر الساجي العلة في جرحه فقال : « صدوق في الحديث ، تكلموا من جهة رأيه السوء » والجرح نجرد المذهب قولٌ ضعيف كا ذكرتم من قبل .

نقول: أما الجرح لمجرد لمذهب ، فنعم هو ضعيف ، ولذلك فنحن لانعتد بتكذيب الجوزجاني له ، لما عُرف عنه من الشدة على كل متشيع ، وأما أنه ضعفوه لأجل المذهب ، فغير صحيح . يدل عليه قول أبي حاتم : « ليس بقوى في الحديث » . واعتمد ذلك الحافظ في « التقريب » فقال : « صدوق يخطىء » . وعليه فلا يمكن الاعتداد بذكر السماع لأجل يونس بن خباب ، فإنه كان يخطىء ويخالف ، ومن كان هكذا ، فلا يُستغرب منه أن يقلب العننة إلى تصريح بالسماع ، وهذا معروف ظاهر لكل مشتغل بهذا الفن . والله أعلم . [ هنا قاعدة هامة ، فقد سألتُ شيخنا الألباني حفظه الله تعالى : ماوجه الحجة في قولكم في « الضعيفة » ( ١ / ١٨ / رقم ٥١ ) : « محمد بن سيرين لم يسمع من عمران ابن حصين كما قال الدارقطني ، خلافًا لأحمد » . مع أن محمد بن سيرين صرح بالتحديث عن عمران ابن حصين كما قال الدارقطني ، خلافًا لأحمد » . مع أن محمد بن سيرين صرح بالتحديث عن عمران ابن حصين كما قل « صحيح مسلم » ( ١ / ١٩٨ ) — في حديث : « يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفًا بغير حساب ... » ؟!

فقال حفظه الله : عهدى بعيدٌ بهذا الأمر ، غير أننا يجب أن نلاحظ كيفية رواية مسلم لهذا الحديث ، هل أورده في الأصول ، أم في الشواهد والمتابعات ، لأنه إن أورده في الشواهد والمتابعات فحينئذ لايحتج فيها بمسألة التحديث لأن في رواة الشواهد والمتابعات ضعفا ، والإمام مسلم إنما يسوق الشواهد والمتابعات لتقوية حديث الباب ، وليس بغرض إثبات سماع راو من راو ، والراوى الضعيف قد يهم في هذا البحث فيقلب العنعنة إلى تصريح بالسماع ، وهذا معروفٌ مشهورٌ » أ هـ

قُلْتُ : وهذه قاعدة هامة جدا ، لم أر من نبه عليها قبل الشيخ فجزاه الله خيرا ، غير أننى أرى أن القاعدة وإن كانت عامة ، فسماع محمد بن سيرين من عمران لاشك في صحته ، مع أن الإمام مسلمًا رحمه الله ذكر سماع ابن سيرين من عمران في « باب الشواهد » فقال : حدثنا يحيى بن خلف الباهلي ، ثنا المعتمر ، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، حدثنى عمران ... فذكره ، وشيخ مسلم وثقه ابن حبان وحده ، على ماذكره في « التهذيب » . قال لى شيخنا : « فهذا قد يكون المانع من اعتبار قبول السماع » . قلت له : ولكن توثيق ابن حبان لمثل هذه الطبقة مقبولً لاشك فيه ، =

= وتساهله إنما يقع في طبقة التابعين ونحوها كما ذكرتم أنتم ذلك في بعض تعليقاتكم . قال : صحيحٌ ، وكنه يظل أدنى من توثيق غيره كابن معين وأضرابه » .

قُلْتُ : ثم لما بحثت ، وجدتُ الحديث له طريقًا آخر عن ابن سيرين فأخرجه الطبراني في ه الكبير ، ( ح ١٨ / رقم ٣٢٦) من طريقين عن أبي على الحنفي ، ثنا أبو حرة ، عن محمد بن سيرين ، ثنا عمران به ، وأخرجه أبو عوانة في ه صحيحه » ( ١ / ٨٧) من طريقين آخرين عن أبي على الحنفي به ولكن بالعنعنة . فالسندُ حسنٌ ، وأبو حرة ، واصل بن عبد الرحمن فيه كلام ، وهو صدوق كا قال الحافظ ، فإذا انضمت روايته لرواية هشام بن حسان ، لم يعد شك في ثبوت السماع بين ابن سيرين وعمران ، وتأيد ذلك بقول أحمد : وسمع ابن سيرين من عمران ، فهو مقدم على قول الدارقطني : و لم يسمع » إذ المثبت معه زيادة علم ، فهو مقدمٌ على النافي . أما إدراك ابن سيرين لعمران ، فلا يشك فيه محقود سنة ( ٣٣ ) ، وتوفى عمران ، وضي الله عنه سنة ( ٥٠ ) ، فقد كان لابن سيرين تسعة عشر عامًا ، ثم كلاهما بصرى ، وابن سيرين كان بريقًا من التدليس . نعم كان مقلًا عن عمران ، بخلاف الحسن وغيره ، فقد روى وابن سيرين كان بريقًا من التدليس . نعم كان مقلًا عن عمران ، بخلاف الحسن وغيره ، فقد روى عن عمران نحو العشرة أو فوقها بقليل كما يعلم من النظر في رواياته . ولي جزءٌ صغير في إثبات سماع عن عمران ، حققت من خلاله كل الأحاديث التي رواها ابن سيرين عن عمران ، فالله المستعان ] .

فإن قُلْتَ : قد روى ابنُ أبى حاتم فى • المراسيل » بسنده إلى سلم بن قتيبة قال : قلتُ لشعبة : إن البُرِّى يحدثنا عن أبى إسحق ، أنه سمع أبا عبيدة ، أنه سمع ابن مسعود . فقال ( يعنى شعبة ) : أوه! كان أبوُ عبيدة ابن سبع سنين ، وجعل يضرب جبهته » ا هـ . فابنُ سبع سنين يمكن له أن يسمع ، بل يحفظ كما هو معروف ومبثوثٌ فى بطون الكتب .فهذا دليلٌ فى إثبات السماع .

نقولُ : أما ابنُ سبع سنين يمكن أن يسمع ، بل ويحفظ فنعم ولكن البُرّى واسمه عنمان بن مقسم كذبه ابن معين والجوزجانى ، وتركه يحيى القطان وابن المبارك والنسائى والدارقطنى ، فالدليلُ غيرُ قائم ٍ .

ه فإن قلت : قد قال الدارقطني : ﴿ أَبُو عبيدة أعلم بحديث أبيه من حنيف بن مالك ونظرائه ﴾ .

نقول: أما حنيف بن مالك ، فصوابه : خشيف بن مالك \_ بخاء معجمة ، ثم شين ، فياء \_ وقد ذكر في ه الجرح والتعديل » ( ١ / ٢ / ١ . ٤ - ٢ ) أنه روى عن عمر ، وابن مسعود » فهذا يدل على أنه قديم ، ولكن ليس هناك تلازم بين أن يكون الأعلم قد سمع ، فيكون أبو عبيدة هو الأعلم بمذهب أبيه ، وفتواه ، فما دخل السماع هنا ؟!!

ه فإن قُلْتَ : قد روى عبد الواحد بن زياد ، عن أبى مالك الأشجعي ، عن عبد الله بن أبى هند ، عن أبى عند ، عن أبى عن أبى عند أبى عن أبى عبيدة قال : خرجتُ مع أبى لصلاة الصبح . فهذا يدلُّ على أنه أدركه ووعاه .

نقولُ : قال ابن أبي حاتم في « المراسيل » ( ص ٢٥٦ ) بعد أن ذكر لأبيه هذه الرواية :=

= « قال أبي : ماأدري ماهذا ؟! عبد الله بن أبي هند من هو ؟! .

فإن قُلْتَ : قد روى البخارئ في « الكُنى » ( رقم ٤٤٧ ) قال : قال مسلم ، نا أبانُ ، عن قتادة ، عن أبي عبيدة أنه فيما سأل أباهُ عن بيض الحمام ؟! فقال : « صومُ يومٍ » . فهذا يدلُّ على أنه وعاه حتى صار يسأله عن مثل هذا السؤال . نَقُولُ : أما مسلم بن ابراهيم ، وأبان بن يزيد فكلاهما ثقة . ولكن في السند عنعنة قتادة ، فقد كان مُدلَّسا .

فإن قُلْتَ: قال الذهبي في « سير النبلاء » ( ٤ / ٣٦٣ ) : « روى عن أبيه شيئًا ، وأرسل عنه أشياء » ا هـ . فهذا التفريق من الذهبي يدلً على أنه سمع ، وإلا لما كان هناك معنى لقول الذهبي : « روى .. وأرسل » . نَقُولُ : الذهبي أله يرحمه الله \_ يعتمدُ في التراجم على الكتب المتقدمة عليه ، ولحله قال : « روى عن أبيه شيئًا » يقصد به ماذكره البخارئ في ترجمته ، وقد سبق وأجبنا عنه . ثم الرواية لاتستلزم السماع ، لاسيما والدليل الصحيح قائم على النفي كما سيأتي \_ إن شاء الله تعالى . قُلْتُ : وإذ قد فرغنا من الإجابة عما قيل في سماع أبي عبيدة من أبيه ، نسوق أقوال العلماء في نفي السماع . فقد أخرج الترمذئ ( ١٧ ) ، وابنُ أبي حاتم في « المراسيل » ( ص \_ ٢٥٦ ) من طريق محمد بن جعفر ، نا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، قال : قلتُ : أبا عبيدة ، هل تذكر من عبد الله شيئًا ؟! قال : لا أذكرُ منه شيئًا » . وتابعه أبو داود الطيالسي ، قال : أخبرنا شعبة ... فذكره . أحرجه ابن سعد في « الطبقات » ( ٢ / ٢٠٠ ) ، عن الطيالسي . وهذا سندٌ صحيحٌ حجةٌ ، وهو وحده كافٍ في الحكم بالانقطاع . وقال جماعة من العلماء بأنه لم يسمع من أبيه ، منهم :

- ١ \_ أبو حاتم الرازي . ٢ \_ ابن حبان .
  - ٣ \_ ابن سعد ، قال : « ذكروا أنه لم يسمع من أبيه » .
    - ٤ ــ الترمذئ . ــ كما سيأتى ــ
    - ٥ \_ النسائي في « السنن » (٣ / ١٠٥ ) .
  - ٦ البيهقيُّ كما في « نصب الراية » (١ / ١٤٦).
    - ٧ \_ المنذري .
    - ٨ ـــ العراقى .
    - ٩ ــ الحافظ ابن حجر .
    - ١٠ ـــ البوصيرى . في « الزوائد » .
- ۱۱ ــ نور الدين الهيثميّ في « المجمع » انظر مثلًا ( ۲ / ٦٠ و ٦ / ٧١ و ٧ / ١٩٣ ) .
  - ۱۲ ـــ النووى فى « المجموع » ( ۳ / ۲۹ ) .
- ۱۳ ـــ الشيخ أحمد شاكر فى مواضع كثيرة من « المسند » . وانظر ( ٦ / ٤ ، ٢٣ ، ٢٤ ، ٣٢ ، ٣٢ ، ٣٢ ، ١٥٦ . ١٢٥ ، ١٢١ ، ١٢٤ ، ١٢٥ ، ١٨١ ، ١٨١ ، ١٨١ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ) . =

= ١٤ ــ شيخنا الألبانى فى مواضع ، منها « الضعيفة » رقم ( ١٧٥ ، ٣٣٤ ، ٦١٥ ، ٩٦٥ ) . قُلْتُ : فهذا ماحضرنى ساعة كتابة هذا البحث ، ولو أنى أنعمتُ النظر لوقفت على نماذج كثيرة . فهذا هو الوجه الأول فى الرد على البدر العينى .

أما الوجه الثانى أن العينى \_ رحمه الله \_ اعتمد على حديث أخرجه الحاكم فى « المستدرك » ( ٢ / ٥٧٢ ) من طريق زهير بن معاوية ، عن أبي إسحق ، عن أبي عبيدة ، عن أبيه قال : « إنما اشترى يوسف بعشرين درهمًا ...... الحديث » . قال الحاكم : « صحيحُ الإسناد » ووافقه الذهبيُّ !! . قُلْتُ : كلا ، وفي الإسناد علَّتان ، دون الانقطاع .

الأولى: أن أبا اسحق السبيعي كان قد اختلط، وزهير بن معاوية سمع منه بعد الاختلاط، كما قال ابنُ معين وأحمد والترمذي.

الثانية : أن أبا إسحق مدلسٌ وقد عنعنه . فلو صرّح أبو عبيدة بالسماع من أبيه في ذلك الخبر لم ينفعه ، لكونه ماسلم من المحدش . والله أعلم . ثم إنى \_ جدُّ \_ متعجبٌ من العيني رحمه الله تعالى ، كيف طابت نفسه باعتبار أن هذا الذي رواه الحاكم دليلٌ على السماع ، مع كونه من العالمين \_ قطعًا \_ بكثرة أوهام الحاكم في المستدرك ، والذهبي يتبعه في كثير من هذا الوهم ؟!! وهذا ماحدا بي \_ قديمًا \_ إلى تتبع كل ماوهم فيه الحاكم وتبعه عليه الذهبي ، فاستللته ، وأظهرت وجه الصواب فيه ، وسميتُه : « إتحاف الناقم بوهم الذهبي والحاكم » قطعتُ فيه شوطًا لابأس به ، وله قصةٌ ذكرتها في « مقدمته » ، فلله الحمد .

الوجه الثالث: وهو أعجبُ الثلاثة الوجوه على الإطلاق. وأكثرها طرافة. فقد زعم العيني رحمه الله أن الترمذي ممن يصححون سماع أبى عبيدة من أبيه اعتمادًا على تحسينه لكل الأحاديث التي أخرجها له: « إذ من شرط الحديث الحسن أن يكون إسناده متصلًا عند المحدثين ».

قُلْتُ : قد أخرج الترمذئ في « سننه » سبعة أحاديث من طريق أبي عبيدة عن أبيه ، فأنا أشير إليها ، ثم أنقل رأى الترمذئ عقبه ، والله المستعان .

١ - رقم (١٧) في « الاستنجاء بحجرين » ، وقال : « وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه » .

٢ — رقم ( ١٧٩ ) كتاب الصلاة باب ( ماجاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ ) . وقال : ( حديث عبد الله [ يعنى ابن مسعود ] ليس بإسناده بأسّ ، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله ) .  $= - \sqrt{2}$  — رقم (  $= - \sqrt{2}$  ) كتاب الصلاة باب : ( ماجاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين ) وقال :  $= - \sqrt{2}$ 

« هذا حديثٌ حسنٌ ، إلَّا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه » .

٤ \_\_ رقم ( ٦٢٢ ) كتاب الزكاة ، باب : « ماجاء فى زكاة البقر » ، وقال : « أبو عبيدة بن عبد الله » .

م رقم ( ۱۰۲۱ ) کتاب الجنائز باب: « ماجاء فی ثواب من قدم ولدًا . » وقال : « هذا =

٧ = « اكْتُم الخِطْبَةَ ، ثُمَّ تَوَضَّأْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ ، ثُمَّ صَلِّ مَاكَتَبَ الله لَكَ ،
 ثُمَّ احْمَدْ رَبَّكَ وَمَجِّدْهُ ، ثُمَّ قُلْ : اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْدَرُ ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْدَرُ ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْدَرُ ، وَتَعْلَمُ اللهُمَّ إِنَّكَ لَي فِي فُلاَنَةٍ - تُسَمِّيها باسْمِها -

= حديثٌ غريبٌ ، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه » .

٦ ــ رقم ( ١٧١٤ ) كتاب الجهاد ، باب : « ماجاء فى المشورة » . قال : « وهذا حديث حسن ، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه » . ثم أخرجه الترمذئ ( ٣٠٨٤ ) فى كتاب « تفسير القرآن » فى « سورة الأنفال » .

٧ ــ رقم ( ٢ / ٣٠١١ ) كتاب « تفسير القرآن ــ آل عمران » . وقال : « هذا حديثٌ حسنٌ » .

قُلْتُ : فظهر من كلام الترمذي على هذه الأحاديث أنه لم يقل : « حديثٌ حسن » ويسكت ، بل يعقبهُ بأن : « أبا عبيدة لم يسمع من أبيه » : فأين محلٌ قول العيني : « ومن شرط الحديث الحسن أن يكون إسنادُهُ متصلًا .. »؟!

ثم إن الترمذي قال : « حديثٌ حسنٌ » فلا يمكن أن يحسن الحديث ثم يردفه بذكر الانقطاع في سنده ، إلا أن يكون قد قصد أنه « حسن لغيره » لمجيئه من طرق أخرى بخلاف المنقطعة ، أو يكون له شواهد .

فإن قلت : قد قال الترمذى فى الحديث ( ١٧٩ ) : « ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه » ، فهذا يدلُ على أن الإسناد المنقطع ليس به بأس .

قُلْتُ : الجوابُ من وجهين :

الأول : أن يُحمل كلام الترمذي على أنه لابأس به في الشواهد والمتابعات ، وإلا فالمنقطع عند جمهور المحدثين قسم من الجديث الضعيف .

الثانى : أن هذه العبارة يستخدمها كثيرٌ من المحدثين ، فيقولون : « إسناده صحيح لولا الانقطاع بين مكحول وأبى هريرة » قال ذلك البيهقي في حديث : « صلوا خلف كل برٌ وفاجر » . فتخرج كلمة الترمدئ هذا المخرج .

فإن قُلْتَ : قد قال فى الحديث ( ٣٠١١ ) : « هذا حديثٌ حسنٌ » فلم يذكر الانقطاع . قُلْتُ : قد ذكر الانقطاع فى مواضع كثيرة ، والأخذ بالمفسر الزائد أولى كما هو معروف . وبالجملة : فقد أطلتُ فى هذا البحث ، رجاء رفع الشبهة ، وحسم مادة الجدل ، وظهر منه أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه على الصحيح من أقوال المحققين ، أما البدر العينى رحمه الله تعالى ، فما تعلق بشيء له طائل . والله أعلم .

خَيْرًا لِى فِي دِينِى وَدُنْيَاىَ ، وَآخِرَتِي ، فَاقْدُرْهَا لَى ، وَإِنْ كَانَ غَيْرِهَا خَيْرًا لِى فِي دِينِى ، وَدُنْيَاىَ ، وَآخِرَتِي ، فَاقْضِ لِي بِهَا \_ أَوْ قَالَ \_ : اقْدُرْهَا لِى » . لِى مِنْهَا فِي دِينِى ، وَدُنْيَاىَ ، وَآخِرَتِي ، فَاقْضِ لِي بِهَا \_ أَوْ قَالَ \_ : اقْدُرْهَا لِي » .

#### ٧ \_ ضَعِيْفٌ .

أخرجه أحمد ( ٥ / ٢٢٪) ، وابنُ خزيمة ( ٢ / ٢٢٦ ) واللفظُ لَهُ ، وابنُ حبان ( ٦٨٥ ) ، والطبرانَّ فى ١ الكبير » ( ج ٤ / رقم ٣٩٠١ ) ، والحاكم ( ١ / ٣١٤ ــ ٣١٥ ) ، والبيهقيُّ ( ٧ / ١٤٧ / ــ ١٤٨ ) من طريق أيوب بن خالد بن أبى أيوب الأنصارى ، عن أبيه ، عن جدِّه ، فذكره مرفوعًا . قال الحاكم : ١ صحيحُ الإسناد » ووافقه الذهبيُّ (!)

قُلْتُ : وهما في ذلك من وجهين :

الأول: أيوب بن خالد ترجمه ابنُ أبى حاتم في « الجرح والتعديل » ( ١ / ١ / ٢٤٥ ) و لم يحك فيه جرحًا ولاتعديلًا ، فهو على ذلك مجهولُ الحال. ولكن رأيتُ شيخنا الألباني \_ حفظه الله تعالى \_ أشار في تعليقه على « صحيح ابن خزيمة » إلى أن فيه لينا .ويقال: هو أيوب بن خالد بن صفوان الأنصارى .

الثانى: أبوه لايعرف أصلًا ، فهو مجهول العين والصفة [ قُلْتُ : وفى هذا \_ وغيره مما هو مثله \_ ردِّ على الحافظ ابن حجر رحمه الله إذ يقول إن من أخرج له ابن خزيمة فى « صحيحه » يكون عنده ثقة . صرّح بذلك فى « تعجيل المنفعة » ( رقم ٦١٨ ) فى ترجمة عبد الرحمن بن خالد بن جبل . مع أنى رأيتُ الحافظ لايعتد بمثل ذلك فى نقده فى « التلخيص » وغيره . وسيأتى أمثلة لذلك \_ إن شاء الله تعالى ] .

ويُغنى عنه حديث جابر بن عبد الله الأنصارى قال : «كان رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ يعلمنا الاستخارة في الأموركا يعلمنا السورة من القرآن ، يقول : إذا همَّ أحدُكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل : «اللهم إنى أستخبرك بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولاأقدر ، وتعلم ولاأعلم ، وأنت علّام الغيوب . اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لى في ديني ومعاشي وعاقبة أمرى ، أو قال : في عاجل أمرى وآجله ، فاقدره لى ويسره لى ، ثم بارك لى فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لى في ديني ومعاشي ، وعاقبة أمرى \_ أو قال : في عاجل أمرى وآجله ، فاصرفه عنى ، واصرفني عنه ، واقدر لى الخير حيث كنتُ ، ثم أرضني به . قال : ويُسمى حاجته » . أخرجه الجماعة إلا مسلمًا ، وقد خرّجته في « الانشراح في آداب النكاح » ( رقم ٣ ) مع ذكر الفوائد التي فيه . فالحمد لله .

٨ - « اللَّهُمَّ خِرْ لِي ، وَاخْتَرْ لِي » .

٩ - « يَاأَنَسُ ، إِذَا هَمَمْتَ بِأَمْرٍ ، فَاسْتَخِرْ رَبَّكَ فِيهِ سَبْعَ مَرَّات ، ثُمَّ انْظُرْ إلى الَّذِي يَسْبِقُ إِلَى قَلْبِكَ ، فَإِنَّ الحَيْرَ فِيهِ » .

١٠ ﴿ خَيْرُكُمْ فِي المَائَتَيْنِ ، كُلُّ خَفِيْفِ الحَاذِّ . قَالُوا : يَارَسُولَ الله! ،
 وَمَا الحَفِيفُ الحَاذِّ ؟! قَالَ : الَّذِي لَا أَهْلَ لَهُ وَلَا وَلَدَ » .

#### ٨ \_ مُنْكُرُ ..

أخرجه الترمذى ( ٩ / ٤٩٧ ) من طريق الإسماعيلى ، وهذا فى « معجمه » ( ج ١ / ق ٣٩ / ٢ جرجان » ( ١ / ١١ / ١٤٤٤ ) من طريق الإسماعيلى ، وهذا فى « معجمه » ( ج ١ / ق ٣٩ / ٢ جرجان » ( ١ / ١٠ ) ، والدارقطنى فى « المؤتلف و المختلف » ( ٣ / ١٧٢١ ) وابن السنى ( ٢٠٢ ) ، وأبو بكر أحمد ابن سعيد الأموى فى « مسند أبى بكر » ( ص - 1 ) ، والبغوى فى « شرح السنة » وأبو بكر أحمد ابن سعيد الأموى فى « مسند أبى بكر » ( ص - 1 ) ، والبغوى فى « شرح السنة » الله عنه أن رسول الله - 3 كان إذا أراد أمرًا قال ... فذكره . قال الترمذى : « هذا حديث غريب ، لانعرفه إلا من حديث زنفل ، وهو ضعيفٌ عند أهل الحديث » . وقال أبو زرعة الرازى ؛ « هذا حديث منكر ، وزنفل ضعيفٌ ليس بشيء » . نقله عنه ، ابنُ أبى حاتم فى « العلل » ( ٢ / ٣٠ - 1 - 1 - 1

قُلْتُ : وهو كما قال ، وزنفل ضعّفه أيضًا ابنُ معين ، والدارقطنيُّ وغيرهم . والحديث ضعّفه الحافظ في ٥ الفتح » (١١ / ٢١٥) عقب هذا في ٥ الفتح » (١١ / ٢١٥) عقب هذا الحديث : ٥ قال النجم : ومما جربتُهُ كثيرًا أن يقال ذلك في الاستخارة سبع مرات ، وماسبق إلى قلبي فعلتُهُ ، فيكون فيه النجاح والسداد ، موافقًا لما عند ابن السنى » وهو الحديث الآتى .

## ٩ ـ ضَعِيفٌ جدًّا ..

أخرجه ابنُ السُّنى فى « اليوم والليلة » ( ٣٠٣ ) من طريق عبيد الله الحميرى ، ثنا إبراهيم بن العلاء عَن النضر بن أنس بن مالك ، ثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدُّه مرفوعًا ... فذكره .

قُلْتُ : وهذا سند ساقط لايفرح به !! عبيد الله الحميرى مجهول ، والنضر بن أنس قال الذهبي : « لايعرف » ، وهو النضر بن حفص بن النضر بن أنس بن مالك . وقال النووى في « الأذكار » ( ص ١٠٢ ) : « إسنادُهُ غريبٌ ، وفيه من لم أعرفهم » . وقال الهيثمي : « إسنادُهُ غريبٌ » . نقله عنه الألوسيّ في « غاية الأماني » ( ١ / ٣٤٤ ) . وقال الحافظ في « الفتح » ( ١١ / ١٨٧ ) : « سندُهُ ضعيفٌ جدًّا » .

# ۱۰ ــ مُنْكَرّ .

أخرجه العقيليُّ في « الضعفاء » ( 7 / 79 ) ، وابنُ عدى في « الكامل » ( 7 / 70 ) ، وابن المقرى في « معجمه » ( 7 / 70 ) ، والخطابي في « العزلة » ( 2 / 70 ) ، والخطيب في « العزلة » ( 2 / 70 ) ، والخطيب في « العربة » (

١١ - « أَغْبَطُ أَوْلِيَائِي عِنْدَى مَنْزِلَةً ، رَجُلٌ مُؤْمِنٌ خَفِيفُ الحَادِّ ، ذُو حَظِّ مِنْ صَلَاةٍ ، غَامِضًا فِي النَّاسِ ، فَعُجِّلَتْ مَنِيَّتُهُ ، وَقَلَّتْ بَوَاكِيهِ ، وَقَلَّ تُرَاثُهُ » .

= ( 7 / 190 - 190 / 11 / 190 ) ، وفى « الجامع » ( ق <math>7 / 1 ) ، وابنُ الجوزى فى « الواهيات » ( <math>7 / 100 / 100 ) من طريق رواد بن الجراح ، عن سفيان الثورى ، عن ربعى بن حراش ، عن حذيفة مرفوعًا به .

قُلْتُ : وسندُهُ ضعيفٌ ، وآفته روّاد بن الجراح . قال البخارئ : « كان قد اختلط ، لايكاد يقوم حديثه .ليس له كثير حديثٍ قائم » . وقال الساجى : « يتفرد بحديثٍ ضعّفه الحفاظ فيه وخطأوه وهو : خيركم بعد المائتين ... » وقال ابن أبي حاتم في « العلل » ( ٢ / ١٣٢ ) عن أبيه : « حديثٌ باطلٌ » . وقال في موضع آخر ( ٢ / ٢٠٤ ) : « حديثٌ منكرٌ » . وحكى الذهبي في « الميزان » عن أبي حاتم قال : « منكرٌ لا يشبه حديث الثقات .وإنما كان بدو هذا الخبر فيما ذُكر لي أن رجلاً جاء إلى روّاد فذكر له هذا الحديث واستحسنه وكتبه ، ثم بعد حدث به يحسبه من سماعه »!! وله شاهدٌ ، وهو الحديث الذي بعده .

## ١١ \_ ضُعيفٌ جدًّا .

أخرجه أحمد فى « المسند » ( ٥ / ٢٥٢ ) ، وفى « الزهد » ( ص ـ ١١ ) ، والخطابى فى « العزلة » (ص ــ ٣٦) ، وابن الجوزئ فى « الواهيات » (٢ / ٦٣٦) عن مطرح أبى المهلب .. وأخرجه الترمذئ (٣٠٤ ) ، ( والبغوئ فى « شرح السُّنة »( ١٤ / ٢٤٦ ) والطبرانى ( ج ٨ / رقم ٧٨٢٩ ) ، والحاكم ( ٤ / ٢٣٢ ) عن يحيى بن أيوب ، كلاهما عن عبيد الله بن زَحْر ، عن على بن يزيد ، عن القاسم أبى عبد الرحمٰن ، عن أبى أمامة مرفوعًا . وأخرجه ابن المبارك فى « الزهد » ( رقم ١٩٦ — زوائد نُعم ) قال : أنا عبيد الله بن زحر .... إلح .

قُلْتُ : كذا في « المطبوعة » ! وابن المبارك لم يدرك عبيد الله بن زحر ، فقد سقط من الإسناد : « يحيى بن أيوب » شيخ ابن المبارك فيه . فقد رواه سويد بن نصر ، وإبراهيم بن عبد الله الحلال عن ابن المبارك ، عن يحيى بن أيوب به . وأستبعد أن يكون من أوهام نُعيم بن حماد . والله أعلم . قُلْتُ : وهذا سند ضعيفٌ جدًا ، وفيه علل :

ا \_ عبيد الله بن زحر . قال ابن المدينى : « منكر الحديث » ، وضعفه أحمد والدارقطنى وغيرهُما . وقال ابن معين : « عبيد الله بن زحر ، عن على بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبى أمامة ، ضعاف كلُها » . قُلْتُ : لكن ابن زحر ، توبع ، تابعه أبو عبد الرحيم ، عن أبى عبد الملك ، عن القاسم ، عن أبى أمامة مرفوعًا به . أخرجه الآجرى في « الغرباء » ( رقم ٣٥ ) قال : حدثنا الفريابي ، قال : أخبرنا إسماعيل بن عبيد بن أبى كريمة الحرافي ، قال : حدثنا محمد بن سلمة الحرافي ، عن أبى عبد الرحيم ، هو خال محمد به . فأما الفريابي ، وإسماعيل بن عبيد ومحمد بن سلمة فمن الثقات ، وأبو عبد الرحيم ، هو خال محمد ابن سلمة واسمه خالد بن أبى يزيد بن سماك ، وهو ثقة . وأبو عبد الملك هو على بن يزيد الألهاني =

=والله أعلم .

٢ - على بن يزيد الألهانى . ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وغيرهُم . قال البخارئ : « منكر الحديث » . يعنى : لاتحلُ الرواية عنه ، كما هو مصطلحه أ . وتركه النسائي والدارقطني والبرق والأزدئ وقال الحاكم أبو أحمد : « ذاهب الحديث » .

" \_ القاسم أبو عبد الرحمن مولى يزيد بن معاوية . كان أحمد بن حنبل يحمل عليه ، ويجعل البلاء في الأحاديث منه . قال ابنُ حبان في « المجروحين » ( ٢ / ٦٢ \_ ٦٣ ) : « إذا اجتمع في إسناد خبر : عبيد الله بن زحر ، وعلى بن يزيد ، والقاسم أبو عبد الرحمٰن ، لايكون متن ذلك الحبر إلّا مما عملته أيديهم !! فلا يحلُّ الاحتجاج بهذه الصحيفة » .

قُلْتُ : قد توبع ابنُ زحر ، والقاسم أخف ضعفًا من على بن يزيد . ولم أر أحدًا اتهم ابن زحر أو القاسم بكذب .

٤ \_ مطرح أبو المهلب هو ابن يزيد . فإنه مجمعٌ على ضعفه كما قال الحافظ الذهبيُّ . ولكن تابعه يحيى ين أيوب كما هو ظاهر من التخريج ، ويحيى فيه مقالٌ أيضًا . قال ابنُ عدى : ﴿ وَلاَرَى لَهُ صَ إن روى عن ثقةٍ \_ حديثًا منكرًا ﴾ . وهذا الشرط مفقودٌ هنا ، فإنه يروى عن ابن زحر ، وقد عرفت حاله . فيظهر من التحقيق مدى قول الحاكم : ﴿ هذا إسنادٌ للشاميين صحيحٌ عندهم ، و لم يُخرجاه ﴾ .!! فتعقبه الذهبئ بقوله : « قلتُ : لا ، بل إلى الضعف هو » . ورواه ليث بن أبى سلم ، عن عبيد الله ابن زحر واختلف عن ليث فيه . فأخرجه أحمد ( ٥ / ٢٥٥ ) ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، أنا ليث ، عن عبيد الله [ وقع في « المطبوعة » : « عبد الله » وهو خطأ . ] ، عن القاسم ، عن أبي أمامة . فسقط ذكرُ : ﴿ على بن يزيد الألهاني ﴾ . وتابعه همام بن يحيي ، عن ليث به . أخرجه الطيالسيُّ ( ١١٣٣ ) ومن طريقه البيهقيُّ في « الزهد » ( ١٩٨ ) وهكذا روى ابنُ علية وهمام بن يحيي الحديث عن ليث ابن أبي سلم ، بإسقاط « على بن يزيد » . وخالفهما عبد العزيز بن مسلم القسملي ، فرواه عن ليث ابن أبي سليم ، عن عبيد الله بن زحر ، عن على بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبي أمامة . فأثبت « على ابن يزيد ، في السند كرواية يحيى بن أيوب وغيره أخرجه الطبراني في « الكبير » ( ج ٨ / رقم ٧٨٦٠ ) ، وعنه أبو نعيم في « الحلية » ( ١ / ٢٥ ) ، وتابعه جرير بن عبد الحميد ، عن ليث ، عن عبيد الله [ وقع في ٥ المطبوعة » من ٥ زهد البيهقي » في الموضع الأول : ٥ عبد الله » وفي الموضع الثاني : ه على بن زيدً » وكلاهما خطأ ، والصواب ماأثبتُهُ . والله أعلم . ] الأفريقي ، عن على بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبي أمامة . أخرجه البيهقي في « الزهد » ( ١٩٩ ) .

قُلْتُ : وهذا الاضطراب هو عندى من ليث بن أبى سليم لثقة من رووا عنه الوجهين . والصواب إثبات : « على بن يزيد » في الإسناد . وله طريق أخرى عن أبى أمامة ، رضى الله عنه . أخرجه ابن ماجه ( ٢ / ٥٢٧ ـــ ٥٢٨ ) ، والأصبهاني في « الترغيب » ( ق ٤ / ١ )من طريق صدقة بن مرة ، عن أيوب بن سليمان ، عن أبى أمامة .... فذكره .

قُلْتُ : وهذا سندٌ وإه . قال البوصيرى في « الزوائد » : « أيوب بن سليمان ضعيف ، قال فيه =

17 \_ إِنَّ الله يُحِبُّ المُسْلِمَ الخَفِيفَ الحَاذِّ ، ذُو حَظَّ مِنَ الصَّلَاةِ ، لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالأَصَابِعِ ، وَأَطَاعَ رَبَّهُ سِرَّا ، قُسِمَتْ مَعِيشَتُهُ كَفَافًا ، فَصَبَر عَلَيْهَا ، وَرَضِيَى بِهَا » .

١٣ ـ « إِنْ كُنْتَ تُحِبُّنِي ، فَأَعِدَّ لِلْفَقْرِ تِجْفَافًا ، فَإِنَّ الفَقْرَ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي ، مِنَ السَّيُلِ إِلَى مُنْتَهَاهُ » .

= أبو حاتم: « مجهولٌ » وتبعه على ذلك الذهبئ في « الطبقات » .وصدقة بن عبد الله ، متفقّ على ضعفه ا هد . وله طريق ثالثٌ عن أبى أمامة مرفوعًا : أخرجه ابنُ عدى في « الكامل » ( ٥ / ١٨٦٥ ) من طريق هلال بن العلاء ، ثنا أبى ، عن أبيه ، قال : حدثنى أبى ، عن أبى غالب عن أبى أمامة مرفوعًا .. فذكره .

قُلْتُ : وسندُهُ ضعيف لأجل العلاء بن هلال ؛ ضعّفه أبو حاتم وابن حبان وغيرُهُما . ويقع لى أن في هذا السند خطأ ، لم أتفرغ لتحريره . فالله أعلم . قال ابنُ حزم في « المحلى » ( ٩ / ٤٤١ ) : « هذا حديثٌ موضوعٌ ، وبيانُ وضعه أنه لو استعمل الناس ما فيه من ترك النسل ، لبطل الإسلام ، والجهاد وغلب أهل الكفر » ا هـ .

قُلْتُ : لله درُّ ابن حزم رحمه الله ، فليس الشأن في إشاعة هذه الأحاديث إلا ماذكر . وله شاهدٌ آخر من حديث معاذ مرفوعًا وهو الحديث التالي .

#### ١٢ ــ مَوْضُوعٌ .

أحرجه وكيع فيى « أخبار القضاة » ( ٣ / ١٧ ) من طريق عبد العزيز بن أبان ، ثنا يونس بن أبى إسحق ، عن ابن أوشع ، عن معاذ بن جبل ، مرفوعًا : ....فذكره .

قُلْتُ : وهذا سندٌ تالف . وعبد العزيز بن أبان قال ابن معين : ﴿ كَذَابٌ خبيثٌ ، يضع الحديث ﴾ . وكذبه أيضًا ابن نُمير . وتركه أبو حاتم وأبو زرعة والنساقُهُ .

قال البغوى ( ١٤ / ٢٤٦ ) : « قوله : « خفيف الحاذ » أى : خفيف الحال ، قليل المال ، وأصله قلة اللحم والحاذ واحدٌ وهو ماوقع عليه اللَّبد من متن الفرس » ا.هـ .

#### ١٣ ـ ضَعِيفٌ .

أخرجه الترمذى ( ٧ / ١٦ – ١٧ تحفة ) ، من طريق روح بن أسلم ، أخبرنا شداد أبو طلحة الراسبى ، عن أبى الوازع ، عن عبد الله بن المغفل قال : « قال رجل للنبى عَلَيْكَ : يارسول الله ! ، والله إنى لأُحبُك ، ثلاث مراتٍ . فقال : إن كنت تحبنى ، لأحبك ! فقال له : « انظر ماتقول » قال : والله إنى لأُحبُك ، ثلاث مراتٍ . فقال : إن كنت تحبنى ، فأعد .... الحديث . قال الترمذى : « حديث حسن غريب » .

# ١٤ - « إِنَّ مِنْ أَعَفِّ النَّاسِ قِتْلَةً ، أَهْلُ الإِيمَانِ » .

= قُلْتُ : لا ، وروح بن أسلم كذّبه عفان ، ولكن قال ابن معين : « ليس بذاك ، لم يكن من أهل الكذب » . وضعّفه البخارئ ، وأبو حاتم ، والدارقطنئ . ولكن تابعه حجاج بن نصير ، عن شداد به . أخرجه البغوى فى « شرح السُّنة » ( ٢٦٨ / ٢٦٨ ) . لكن حجاج بن نصير ضعيف كما قال ابن معين وغيره أبو الوازع ، واسمه جابر بن عمرو ، قال ابن معين : « ليس بشيء » ووثقه مرة . وقال النسافي : « منكر الحديث » . وقال ابن عدى : « أرجو أنه لابأس به » .

#### ١٤ \_ ضَعِيفٌ .

أخرجه أبو داود (٢٦٦٦) ، وابنُ الجارود (٨٤٠) ، وأبو يعلى (ج  $\Lambda$  / رقم ٤٩٧٣) ، والبيهقى أخرجه أبو داود هشيم بن بشير ، أخبرنا مغيرة بن مقسم ، عن شباك ، عن إبراهيم ، عن هُنى ابن نويرة ، عن علقمة ، عن ابن مسعود فذكره مرفوعًا . وقد رواه عن هشيم جماعة منهم : « محمد ابن عيسى ، وزياد بن أيوب ، وزهيرُ بنُ حرب » . وخالفهم يعقوب بن إبراهيم الدورق ، فرواه عن هشيم به . لكنه أسقط « هنى بن نويرة » من الإسناد . أخرجه ابن ماجه (٢٦٨١) . فهذان وجهان في الاختلاف عن هشيم ، عن مغيرة ، عن أو الاختلاف عن هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، عن هُنى بن نويرة ، عن علقمة ، عن ابن مسعود مرفوعًا . أخرجه ابنُ حبان (ج V / رقم إبراهيم ، عن علقمة ، عن ابن مسعود ، مرفوعًا . أخرجه أخمد (١ / ٣٩٣) ثنا سُريج به . المغيرة ، عن إبراهيم عن علقمة ، عن ابن مسعود ، مرفوعًا . أخرجه أحمد (١ / ٣٩٣) ثنا سُريج به . المغيرة ، عن إبراهيم عن علقمة ، عن ابن مسعود ، مرفوعًا . أخرجه أحمد (١ / ٣٩٣) ثنا سُريج به .

قُلْتُ : فهذا المحتلاف شديد عن هشيم فيه . يترجع عندى من هذا الاحتلاف الوجه الأول الذى رواه محمد بن عيسى وغيره ، لاسيما وقد توبع هشيم عليه ، تابعه شعبة بن الحجاج ، فرواه عن مغيرة ، عن شباك ، عن إبراهيم ، عن هنى بن نويرة ، عن علقمة ، عن ابن مسعود مرفوعًا . أخرجه ابن ماجه عن شباك ، وأبو يعلى (ج ٨ / رقم ٤٩٧٤) قالا : حدثنا عثمان بن أبى شيبة ، ثنا غُندر ، عن شعبة به . وقد خولف عثمان فيه . خالفه الإمام أحمد بن حنبل ، فرواه فى « مسنده » (١ / ٣٩٣) قال : حدثنا محمد ، عن شعبة ، به إلا أنه أسقط « شباك الضبى » ومحمد هو ابن جعفر ، غندر . وأحمد بن حنبل أوثق من عثمان بن أبى شيبة ، لاشك فى ذلك ، غير أنه رواية عثمان هى المحفوظة فى نظرى ، لمطابقتها لرواية جماعة من الثقات عن هشيم كما عند أبى داود وغيره . أما رواية الإمام أحمد ، فالشأن فيها إنما هو فى تدليس المغيرة بن مقسم ، وأرى أنه دلس شباكًا فأسقطه ، والأخذ بالزائد أولى . والله أعلم .

واغتر الشيخُ أبو الأشبال أحمد بن محمد شاكر بظاهر الإسناد الذي وقع في المسند فقال (٥ / ٢٧٥): « إسنادُهُ صحيحٌ » !! وإذ قد رجحنا الوجه الأول من الخلاف فلننظر فيه ، فنرى فيه عنعنة المغيرة ، وشباك الضبى ، ثم هُنى بن نويرة ، وثقه ابنُ حبان ، وماروى عنه غير إبراهيم النخعى ورجل يُكنى به « ألى جبيرة » ، ولم أعرفه ، فتوثيق ابن حبان لهذه الطبقة ومافوقها مما يتوقف فيه الباحث =

١٥ - « كُلُّ كَلام ِ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ ، لالَهُ ، إِلَّا أَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْنَهْتَى عَنْ مُنْكَرٍ ، أَوْ ذِكْرُ الله تَعَالَى » .

قُلْتُ: فهذا سندٌ صحيحٌ ، إن كان الأعمش سمعه من إبراهيم ، وعلى كل حال ، فعنعنة الأعمش عن إبراهيم مشاها الذهبئ في « الميزان » . فالسندُ قوئ . وقد قال الهيثمنُ ( ٦ / ٢٩١ ) : « رجاله رجالُ الصحيح » .

هذا ، وكنت قد خلطتُ بعض الطرق ببعض ، ذهولا منى ، فى « غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود » ( ٨٤٠ ) فليصحح من هنا . والله الموفق . وبالجملة ، فالحديث إنما يصحُّ موقوفا على ابن مسعود ، أما مرفوعًا فلا ، وقد تقدم التحقيق . والله الموفق .

أما الحديث فيشير إلى أن أهل الإيمان ُهم أَيْهِفُ الناس وأشدهم إحسانًا إذا قتلوا ، فإن ذبحوا ، فهم يحسنون الذبح ، وإن قتلوا ، كانوا أبعد الناس عن التمثيل بالمقتوا، والله أعلم .

# ١٥ \_ ضَعِيفٌ .

أخرجه عبد الله بن أحمد في « زوائد الزهد » ( ٢٢ – ٣٣ ) ، وابنُ أبي الدنيا في « الصمت » ( ج / ق ٢ / ٢ ) ، والطبراني في « الكبير » ( ج ٣٣ / رقم ٤٨٤ ) ، والحاكم ( ٢ / ٢ ٥ – ٥١٥ ) ، والحليب في « التاريخ » ( ٢ / ٢ / ٢ / ٢٣ ، ٣٣٣ – ٤٣٤ ) من طريق محمد بن يزيد بن خنيس ، قال : سمعت سفيان الثورى و و خلنا نعوده ، فقال لسعيد بن حسان المخزومي ، : كيف الحديث الذي حدَّثنني ؟! قال : حدَّثنني أم صالح ، عن صفية بنت شبية ، عن أم حبيبة زوج النبي \_ عَلِيل قال ... فذكره . فقال رجل لسفيان : ماأشد هذا الحديث !! قال سفيان : وماشدَّتُه ؟! قال : قال الله تعالى ﴿ لاخير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ﴾ وقال عز وجل : ﴿ وَالعَصْرِ ﴾ ، إن الإنسان لَفِي خُسْرٍ ه إلّا الذين آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَواصَوْا بِالحَقِّ وَتُواصَوْا بِالصَّبَر ﴾ ، والمن أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ﴾ وقال عز وجل : ﴿ وَالعَصْرِ وَقال عز وجل : ﴿ وَالعَصْرِ اللهِ عَلَى اللهُ بن أحمد . وأخرجه ابنُ السنّي في « اليوم والله على على الله بن أحمد . وأخرجه النرمذي والليلة » ( رقم ٥ ) من هذا الوجه وذكر القصة ، لكنه لم يذكر الآيات . وأخرجه الترمذي واللهة » ( رقم ٥ ) من هذا الوجه وذكر القصة ، لكنه لم يذكر الآيات . وأخرجه الترمذي والله في « تاريخ واسط » ( ٢٤١٧ ) ، وابنُ ماجه ( ٣٩٧٤ ) ، وبحشل في « تاريخ واسط » ( ٢٤٠ – ٢٤٢ ) ، والقضاعي في « مسند الشهاب » ( ٢٤٠ ) ، والقضاعي في « مسند الشهاب » ( ٢٤٠ ) ، والمقر ابن حنيس به ، بالمرفوع وجده ، ولم يذكروا =

١٦ - « لَيْسَ شَيءٌ مِنَ الجَسَدِ إِلَّا وَهُو يَشْكُو ذِرْبَ اللِّسَانِ . وَفِي رِوَايَةٍ :
 إِلَّا وَهُوَ يَشْكُو إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ اللِّسَانَ عَلَى حِدَّتِهِ » .

= قصة « عيادة سفيان » . قال الترمذئ : « حديث حسنٌ غريبٌ ، لانعرفه إلا من حديث محمد بن يزيد بن خنيس » . وسكت عنه الحاكم والذهبي !!

قُلْتُ : أما محمدُ بن يزيد ، فقد قال أبو حاتم : « شيخٌ صالحٌ » . وذكره ابنُ حبان فى « الثقات » وقال : « ربما أخطأ ، يجب أن يعتبر بحديثه إذا بين السماع فى خبره » . ولخص الذهبيُ حاله فقال : « هو وسط » . وأم صالح هذه مجهولة ، لم يرو عنها سوى سعيد بن حسَّان . وقال الحافظ : « لايُعرف حالها » . فالحديث مُعَلِّ بها . والله أعلم .

# ١٦ \_ ضَعِيفٌ مَرْفُوعًا .

أخرجه أبو يعلى (ج 1 / رقم ٥)، وابنُ السُّنى فى « اليوم والليلة » ( V )، وابنُ أبى الدنيا فى « الصمت » (ج 1 / ق V / V )، وفى « الورع » (ق V / V )، وابنُ المقرى فى « معجمه » ( V / V ) ق V / V — V V / V — V V / V — V V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V / V

قُلْتُ : قد خولف عبد الصمد في ذكر المرفوع من هذا الحديث . وقد رواه جماعة عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر أنه دخل على أبى بكرٍ وهو يجبذ لسانه فقال له عمرُ : مَهُ! ، غفر الله لك !! فقال أبو بكر : « إن هذا أوردني الموارد » . فلم يرفعوا شيئًا من الحديث ، منهم :

۱ \_ مالك بنُ أنس ، عنه . أخرجه في « موطنه » ( ٢ / ٩٨٨ / ١٢ ) ، ومن طريقه أبو نُعيم في « الحلية » ( ١ / ٣٣ ) .

٢ \_ محمد بن عجلان ، عنه . أخرجه ابن أبى شيبة في « المصنف » ( ٩ / ٦٦ / ١٠٥١ ) ،
 وعنه ابن أبى عاصم في « الزهد » ( ١٨ ) .

٣ \_ أسامة بنُ زيد ، عنه . أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ٩ / ١٧ ) .

٤ \_ عبيد الله بن عمر ، عنه . أخرجه عبد الله بن أحمد في « زوائد الزهد » ( ١١٢ ) .

٥ \_ هشام بنُ سعد ، عنه . ذكره الدارقطنيُ في ﴿ العللِ ﴾ ( ج ١ / ق ٣ / ١ ) .

قُلْتُ : فهؤلاء جميعًا قد خالفوا عبد الصمد بن عبد الوارث فى رفعه إياه ، ولاشك فى أنهم يترجحون عليه بأمرين : أولًا : لكثرتهم . ثانيا : لأنه مع كونه من الثقات إلا أن ابن قانع قال فيه : « ثقة يخطئ » . ويقويه قولُ ابن سعد : « كان ثقة إن شاء الله » . وقد رجح الدارقطني فى « العلملي » =

١٧ \_ « مَامِنْ عَبْدٍ يَقُولُ حِينَ رَدَّ الله إِلَيْهِ رُوحَهُ : لَا إِلَهَ إِلَا الله ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ ، وَلَهُ الحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَنَىءِ قَدِيرٌ ، إِلَّا غَفَرَ الله لَهُ ذُنُوبَهُ ، وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ » .

= ( ج ١ / ق ٣ / ١ ) الموقوف . وَوَهَم عبد الصمد ، في روايته المرفوع عن الدراوردي . وخالفهم سفيان الثورئ ، فرواه عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن أبي بكر . فأسقط ذكر «عمر بن الخطاب » . أخرجه ابن المبارك ( ٣٦٩ ) ، ووكيع ( ٢٨٧ ) ، وأحمد ( ١٠٩ ) ، وابن أبي عاصم ( ١٩ ) جميعًا في «كتاب الزهد » . ورواه جماعة من الثقات عن سفيان كذلك منهم : عبد الرحمن بن مهدى ، وابن المبارك ، ووكيع ، وأبو داو د الحفرى فيظهر أن الوهم من سفيان ، لاتفاق هؤلاء جميعًا عنه وقد خالفه جماعة عن زيد بن أسلم ، منهم مالك وغيره كما تقدم ذكره . وخالفهم ابن وهب أيضًا ، فرواه عن هشام بن سعد ، وداود بن قيس ، ويحيى بن عبد الله بن سالم ، وعبد الله بن عمر العمرى ، عن زيد بن أسلم ، عن عمر . فأسقط ذكر « أسلم » . وهذه الرواية خطأ ، والمحفوظ ذكر « أسلم » . عن زيد بن أسلم ، عن عمر . فأسقط ذكر « أسلم » . وهذه الرواية خطأ ، والمحفوظ ذكر « أسلم » . وأمد في « الصمت » ( ج ١ / ق ٤ / ٢٠) ، وأحمد في « العلل » ( ١ / ٢٦٣ — ٢٦٤ ) ومن طريقه العقيلي في « الضعفاء » ( ٤ / ٢٩٠ ) عن وأحمد في « الغيرة ، النظر بن إسماعيل القاص ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن أبي بكر به . قال أحمد : « هو حديث منكر ، وإنما هو حديث زيد بن أسلم » . وفي « التهذيب » ( ١٠ ) كان البخارئ روى عن أحمد نحو ذلك .

قُلْتُ : والنضر بن إسماعيل ، شيخ أحمد فيه ، تكلم فيه أحمد وابنُ معين ، وأبو داود والنسائى وغيرُهُمْ بما حاصلُه أنه ضعيف الحفظ ، فالوهم منه . والله أعلم . وبالجملة ، فالحديث لايصحُّ مرفوعًا . والله أعلم .

#### ١٧ \_ ضَعِيفٌ جدًّا.

أخرجه ابنُ السُّنيِّ ( رقم ١٠ ) قال : حِدثني أبو عروبة ، قال : حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك ، قال : ثنا إسماعيل بن عياش ، عن محمد بن إسحق ، عن موسىٰ بن وردان ، عن نابل صاحب العباء ، عن عائشة مرفّوعا .

قُلْتُ : وهذا سندٌ ساقطٌ ، مسلسلٌ بالعلل . أما شيخُ المصنف ، أبو عروبة الحرانى ، فهو الحسين ابن محمد بن أبى معشر ، مودود السلميُ . قال ابن عدى : « كان عارفًا بالرجال وبالحديث .... شفانى حين سألتُهُ عن قوم من المحدثين » . وقال أبو أحمد الحاكم فى « الكنى » : « كان من أثبت من أدركناه ، وأحسنهم حفظًا » . وهو مترجمٌ فى « السير » ( ٤٢ / ١٠٥ ) ، وتذكرة الحفاظ ( ٢ / ٧٧٤ ـ ٧٧٠ ) وغيرهما . ووهم من قال إنه : « الحسين بن محمد بن أبى معشر السندى » .المترجم فى « الميزان » ( ١٤ / ٧٤ ) والميزان » يروى =

= عن وكيع ، وأبو عروبة لم يرو عن وكيع شيئًا ، كما يعلم من ترجمته . الثانى : أن المترجم فى « الميزان » قال فيه الذهبي : « فيه لين » . ثم نقل قول ابن المنادى : « لم يكن بثقة » ، وقول ابن قانع : « ضعيفٌ » . أما أبو عروبة الحرافي شيخ المصنف فقد مضى الكلام عليه ، وأنه كان ثقة حافظًا . والله أعلم . وعبد الوهاب بن الضحاك ، كذّبه أبو حاتم ، وصالح بن محمد ، ورماه أبو داود بوضع الحديث . وإسماعيل بن عياش ، إن روى عن المدنيين ، فليس بشيء ، وهذه الرواية منها . فإن ابن إسحق مدنى . ثم ابن إسحق مدلى ، وعدل ، عنلف فيهما .

والحديث عزاه في « المطالب » ( ٣٣٦٢ ) للحارث بن أبي أسامة . ثم رأيته في « نتائج الأفكار » ( ١٩٢ ) للحافظ ابن حجر ، فذكر نحو ماذكرت ، فرواه من طريق المصنف هنا ، ثم قال : « هذا حديث ضعيق جدًّا ، أخرجه الحسن بن سفيان في « مسنده » عن عبد الوهاب بن الضحاك به » . ثم قال : « وقد وجدت الحديث في مسند الحارث بن أبي أسامة أخرجه من طريق الليث بن سعد ، عن إسحق بن عبد الله بن أبي فروة ، عن موسى بن وردان به .وإسحق ضعيق جدًّا ، ولعل إسماعيل سمعه منه ، فظنه عن ابن إسحق » آ ه . وأخرجه الخطيب في « التاريخ » ( ٨ / ٣٠١ ) من طريق الحارث بن أبي أسامة ، حدثنا خالد بن القاسم ، حدثنا الليث بن سعد بمثل ماذكره الحافظ . وخالد ابن القاسم هو المدائني ، وكان يُدخل الحديث على الشيوخ ، تركه غير واحد منهم ابن المديني في رواية ، والبخارئ ومسلم والنسائي . وقال الساجي : « أجمع أهل الحديث على ترك حديثه » . وقال يعقوب بن شيبة : « صاحب حديث متقن ، متروك الحديث ، كل أصحابنا مجمع على تركه ، غير يع بن المديني ، فإنه كان حسن الرأى فيه » .

قُلْتُ : وقد روى البخارى عن ابن المدينى أنه تركه أيضًا ، فالظاهر أنه كان حسن الرأى فيه أولا ، ثم سيره ، فعرف حقيقته . وقد أخرج ابن حبان (ج٧/ رقم ٥٥٠٣) ، وعنه الحافظ فى « نتائج الأفكار » (١١٤) من طريق مسعر بن كدام ، عن حبيب بن أبى ثابت ، عن عبد الله بن باباه ، عن أبى هريرة مرفوعًا : « من قال حين يأوى إلى فراشه : لاإله إلا الله له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، لاحول ولا قوة إلا بالله . سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، عفرت له ذنوبه \_ أو قال : خطاياه ، شك مسعر \_ ، وإن كانت مثل زبد البحر » . وخالفه سفيان الثورى وشعبة ، فروياه عن حبيب بن أبى ثابت ، به موقوقًا . أخرجه النسائي في « عمل اليوم والليلة » ( ٨١٢ ، ٨١٨ ) وقال : « ليس في حديث شعبة : « عند منامه » . قال الحافظ في « النتائج » والليلة » ( ٨١٢ ) : « هذا حديث حسن » .

قُلْتُ : والخلاف بين هذه الرواية وبين حديث الباب ، أن هذا صريحٌ فى أنه فى الصباح ، وحديث أبى هريرة يقال فى المساء ، وعلى كل حال فهو يُغنى عنه . والله أعلم .

١٨ - « إِنَّ الرَّجُلَ لَيَبْتَاعُ التَّوْبَ بِالدِّينَارِ ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ ، فَيَلْبَسُهُ ، فَمَا يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ ، حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ ... يَعْنِي مَعَ الحَمْدِ » .

#### ۱۸ ـ ضَعِيفٌ .

أخرجه ابنُ السُّنى فى « اليوم والليلة » ( رقم ١٥ ) من طريق القاسم بن مالك ، حدثنا أبو مسعود الجريرى ، عن أبى نضرة ، عن أبى سعيد مرفوعًا فذكره .

قُلْتُ : وهذا سندٌ ضعيفٌ . والقاسم بن مالك ، فيه لينٌ ، والجريرى اختلط و لم يسمع فيه القاسم في حال الضبط .وله شاهدٌ من حديث أبي أمامة رضى الله عنه . أخرجه الطبراني في « الكبير » ( ج ٨ / رقم ٧٩٦٥ ) من طريق جعفر بن الزبير ، عن القاسم بن عبد الرحمان ، عن أبي أمامة مرفوعًا : « إن من أمتى من يأتى السوق ، فيبتاعُ القميص بنصف دينار ، أو «ثلث دينار ، فيحمد الله إذا لبسه ، فلا يبلغ ركبتيه ، حتى يُغفر له » .

قُلْتُ : وسندُهُ ضعيفٌ جدًّا ، وجعفر بن الزبير متروك كما قال الهيثميُّ ( ٥ / ١١٩ ) . بل كذبه شعبة وقال : « وضع على رسول الله عَلَيْكُ أربعمائة حديث » !! وله شاهدٌ من حديث عائشة رضى الله عنها . أخرجه ابنُ أبي الدنيا في « الشكر » ( ٤٧ ) ومن طريقه الحافظ في « نتائج الأفكار » (. ١ / ١٣٩ ــ ١٣٠ ) والخرائطي في « فضيلة الشكر » ( ٤١ ) ، والحاكم ( ٤ / ٢٥٣ ) ، والبيهقيُّ في « شعب الإيمان » ( ٢ / ١ / ١١٩ ) من طريق هشام بن زياد ، عن أبي الزناد ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة مرفوعًا : ﴿ مَا أَنْعُمُ اللَّهِ لِي عَزْ وَجَلَّ لِي عَبْدِ نَعْمَةً فَعْلَمُ أَنَّهَا مِن عند الله \_ عز وجل \_ إلا كتب الله له شكرها . وماعلم الله \_ عز وجل \_ من عبد ندامة على ذنب إلا غفر له قبل أن يستغفره . وإن الرجل ليشتري الثوب بالدينار ، فيلبسُهُ فيحمد الله \_ عز وجل \_ فما يبلغ ركبتيه حتى يغفر له ﴾ . وعند الحاكم الفقرة الثانية منه . وعند الخرائطي الفقرة الأولى .قال الحاكم : « هذا حديثٌ صحيحُ الإسناد » !! فردّه الذهبيُّ بقوله : « قلت : هشام متروك » . وقال الحافظ ابن حجر : « هذا حديث غريبٌ ، و لم يصب \_ يعنى الحاكم \_ في تصحيحه ، فإن هشام بن زياد هو ابن المقدام ضعيفٌ عندهم . »! وله طريق آخر عن القاسم . أخرجه الطبرانيُّ في « الأوسط » ( ٣٩٩ ، ٢٦١ \_ مجمع البحرين ) ، ومن طريق الحافظ في ﴿ النتائج ﴾ ( ١ / ١٣٠ ) ، والحاكم ( ١ / ٥١٤ ) من طريق السكن بن أبي السكن البرجمي ، ثنا الوليد بن أبي هشام ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة مرفوعًا بمثل اللفظ السابق. قال الحاكم: ﴿ هذا حديث لأأعلم في إسناده أحدًا ذكر بجرح ي ﴿ . فردُّه الذهبيُّ بقوله: ٥ قلت: بلي ! ، قال ابنُ عدى محمد بن جامع العطار لايتابع على أحاديثه ٥ .

قُلْتُ : محمد بن جامع العطار هو الراوى عن السكن بن أبى السكن عند الحاكم ، وقد ضعفه أبو حاتم وغيرُهُ . ولكن تابعه سليمان الشاذكونى عند الطبرانى فى « الأوسط » . غير أن هذه المتابعة لاتجدى شيئًا ، فسليمان متهمٌ . وله طريق آخر عن عائشة . أخرجه الطبراني فى « الأوسط » ( ٤٦٠ =

19 \_ « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ ، الخَبِيثِ المُخَبَّثِ ، ﴿ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ » .

أخرجه ابنُ السُّنى ( ١٨ ) ، والطبراني في « الدعاء » (ج ٢ / ق ٤٥ / ١) ، وفي « الأوسط » ( ج ٢ / ق ٤٥ / ١) ، وفي « الأوسط » ( ج ٢ / ق ٢٠ / ٢٦١ ) — من طريق عبد الرحيم بن سليمان ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن الحسن ، عن أنس قال : « كان رسولُ الله — عَلَيْكُ — إذا دخل الغائط قال .... فذكره . قال الطبراني في « الأوسط »: « لم يرو هذا الحديث عن الحسن وقتادة إلا إسماعيل بن مسلم تفرد به عبد الرحيم بن سليمان » وله طريق آخر عن أنس طص (١/ ٤٤) .

قُلْتُ : وإسماعيل بن مسلم هو المكئ ، متفق على ضعفه . ثم عنعنه الحسن البصرى . وله شاهد من حديث أبي أمامة رضى الله عنه . آخرجه ابنُ ماجه ( ٢٩٩ ) ، والطبران في « الكبير » ( ج ٨ / رقم ٧٨٤٩ ) ، وفي « الدعاء » — (ج ٢ / ق ٥٥ / ١) كما في « نتائج الأفكار » ( ١ / ٢٠٠ ) من طريق يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن زحر ، عن على بن يزيد ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبي أمامة مرفوعًا : « لا يعجزن أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول : اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس ، الخبيث المخبث الشيطان الرجم » .

قُلْتُ: وهذا سندٌ واه ، وقد تقدم ذكرُ مافيه في الحديث رقم ( ١١ ) . وله شاهد من حديث ابن عمر رضى الله عنهما . أخرجه الطبرائ في « الدعاء » ، ومن طريقه الحافظ في « النتائج » ( ١ / ١٩٨ ) من طريق حبَّان بن على ، عن إسماعيل بن رافع ، عن دويد ، وهو ابن عمر ، عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا : فذكره بدون « المخبث » . قال الحافظ : « هذا حديثٌ حسن غريب ، وحبان \_ بكسر المهملة وتشديد الموحدة \_ فيه ضعف ، وكذا في شيخه » .

قُلْتُ : حِبَّانُ بن على وإن كان ضعيفًا فإنه أمثل من شيخه إسماعيل بن رافع ؛ فقد تركه النسائيه وابن خراش والدارقطني . وقال ابن معين ، وعمرو بن على ، وأبو حاتم : « منكر الحديث » . والأكثرون على تضعيفه .

وله شاهد من حديث على بن أبي طالب وبريدة بن الحصيب ، رضى الله عنهما . أخرجه ابن عدى في « الكامل » ( ٢ / ٧٩٤ ) ومن طريقه الحافظ في « النتائج » ( ١ / ١٩٩ ) من طريق حفص بن عمر بن ميمون ، عن المنذر بن ثعلبة ، عن علباء بن أحمر ، عن على بن أبي طالب . وعن عبد الله ابن بريدة ، عن أبيه .... فذكره بمثل حديث ابن عمر السابق وزاد فيه : « وإذا خرج قال : « غفرانك ربنا وإليك المصير » . قال ابن عدى : « وهذا الحديث قد جمع فيه صحابيين ، عليًّا ، وبريدة ، وجميعًا غريبان في هذا الباب وما أظن رواه غير حفص بن عمر هذا ، ولحفص بن عمر الفرخ أحاديث غير هذا ، وعامة حديثه غير محفوظ ، وأخاف أن يكون ضعيفًا كما ذكره النسائي » ا.ه. . وقال الحافظ : « هذا حديث غريب » . قلت : وحفص هذا ، الأكثرون على تضعيفه ، بل تركه الدارقطني . وقال ابن معين والنسائي : « ليس بثقة » .

فالحاصل أن الحديث من جميع وجوهه ضعيفٌ كما ذكرنا ، فقول الحافظ : ﴿ حَسَنٌ غُرِيبٌ ﴾ لا يُسلم =

• ٧ - « كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلَهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الغَائِطِ قَالَ : الحَمْدُ لله الَّذِي أَحْسَنَ إِلىَّ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ » .

= له . والله أعلم . أما الزيادة التى أوردها : « وإذا خرج قال : غفرانك ربنا وإليك المصير » . فالمحفوظ من ذلك أن يقول : « غفرانك » فقط . كما أخرجه أبو داود (  $\sim$  ) ، والنسائى فى « عمل اليوم والليلة » ( $\sim$  ) ، والترمذۍ ( $\sim$  ) ، وابن ماجه ( $\sim$  ) ، والبخارۍ فى « الأدب المفرد » ( $\sim$  1 ) ، والدرامۍ ( $\sim$  1 ) ، وابن المجارد ( $\sim$  1 ) ، وابن المجارود ( $\sim$  1 ) ، والطبرانى فى « الدعاء » (  $\sim$  7 / ق  $\sim$  6 ) وابن أبى شيبة (  $\sim$  1 / 7 ) ، وابن المسنى ( $\sim$  1 ) ، وابن السنى ( $\sim$  1 ) ، وابن خريمة ( $\sim$  1 / 8 ) ، وابن حبان ( $\sim$  7 / وابن أبى شيبة ( $\sim$  1 / 1 / 8 ) ، وابن السنى ( $\sim$  1 / 8 ) ، وابن حبان ( $\sim$  7 / وابن أبى شيبة ( $\sim$  1 / 1 ) ، والحاكم ( $\sim$  1 / 8 ) ، وابن حبان ( $\sim$  7 / وابن أبى بردة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : ماخرج رسول ( $\sim$  9 ) من طريق إسرائيل ، عن يوسف بن أبى بردة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : ماخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الغائط إلا قال : « غفرانك » . قال الترمذئ : «حديث حسن غويت » .

قُلْتُ : وهو كما قال ، وقد تكلمتُ عليه في « غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود » (٤٢) يسر الله طبعه .

# · ٢ \_ مَوْضُوعٌ .

أخرجه ابن السُّنى فى « اليوم والليلة » (٢٤) قال : حدثنى محمد بن الحسن بن صالح بن شيخ بن عميرة ، حدثنا أبو زرعة الرازى ، حدثنا أحمد بن سليمان ، حدثنا الوليد بن بكير ، أبو جناب ، عن عبد الله بن محمد العدوى حدثنى عبد الله الداناج ، عن أنس بن مالك فذكره .

قُلْتُ : أما شيخ المصنف فإنى لم أهتد إلى معرفته ، وقد روى عنه ابن السنى حديثين آخرين برقم (١٧٣ ، ١٧٤) باب : « التسمية إذا ادَّهن » ويقع لى أنه مصحف ، والكتاب ملآن بذلك ، نسأل الله السلامة . وفى ترجمة أبى زرعة الرازى من « تهذيب الكمال » (ج ٢ / لوحة ٨٨٢) وجدتُ فى الرواة عنه : « محمد بن الحسين بن الحسن القطان » فهل هو ؟! وأحمد بن سليمان ، هو ابن أبى الطيب ، وأبو الطيب هى كنية والده سليمان . قال الذهبئ فى « الميزان » (١ / ١٠٢) : « وثق ، ضعفه أبو حاتم وحده ، وقال أبو زرعة : حافظ محلَّة الصدق » . والوليد بن بكير ، أبو جناب الكوف ، قال أبو حاتم : « شيخ » . ووثقه ابنُ حبان . ولكن قال الدارقطنى : « متروك » . وعبد الله بن محمد العدوى . قال الحافظ فى « نتائج الأفكار » (١ / ٢٢٢) : « العدوئ ضعيف » .

قُلْتُ : تساهل الحافظ فيه هنا ، في حين أنه قال في « التقريب » : « متروك ، رماه وكيع بالوضع » . وله شاهد مرسل . أخرجه ابنُ أبي شببة (١ / ٢) ، والطبراني في « الدعاء » — كما في « نتائج الأفكار » (١ / ٢٢٢) — ، من طريقين عن زمعة بن صالح ، عن سلمة بن وهرام ، عن طاووس قال : قال رسول الله — عَلَيْكُ : « إذا خرج أحدكم من الحلاء فليقل : الحمد لله الذي أذهب عنى مايؤذيني ، وأمسك على ماينفعني » . قال الطبراني : « لم نجد من وصل هذا الحديث » . وقال الحافظ : =

# ٢١ ــ « مَازَالَ رَسُولُ الله ــ عَيْنَاتُه ــ يَقْنُتُ في صَلاةِ الصَّبْحِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْنَا »

= « وفيه مع إرساله ضعفٌ من أجل زمعة » .

#### ۲۱ نے مُنگر جدًا .

أخرجه أحمد (٣ / ١٦٢) ، وابنُ أبى شيبة (٢ / ٣١٢) ، وكذا عبد الرزاق فى « مصنفه » (٣ / ١١٠ / ٤٩٦٤) ، والطحاوى فى « شرح الآثار » (١ / ٤٤٢) ، والدارقطنى (٢ / ٣٩) ، والبيهقى (٢ / ٢٠١) ، والبغوى فى « شرح السُّنة » (٣ / ١٢٣ — ١٢٤) ، والحازمى فى « الاعتبار » (١٨٨) ، وأبو حفص بن شاهين فى « الناسخ والمنسوخ » (ق ٣٥ / ٢) ، وابن الجوزى فى « العلل المتناهية » (١ / ٤٤١) من طريق أبى جعفر الرازى ، عن الربيع بن أنس ، عن أنس .... فذكره . وعزاه ابنُ القيم فى « الزاد » (١ / ٢٧٥) للترمذى ، والنووى فى « الخلاصة » — كما فى « نصب الراية » (٢ / ١٣٢) للحاكم فى « المستدرك » ، فوهما . فلم يروه الترمذى أصلًا ، وأما الحاكم فلم يروه فى « المستدرك » بعد البحث والتتبع ثم وجدتُ الحافظ قال فى « التلخيص » (١ / ٢٤٥) : « وعزاه النووى إلى « المستدرك » للحاكم ، وليس هو فيه ، وإنما أورده وصححه فى جزء له مفردٍ فى القنوت ، ونقل البيهقى تصحيحه عن الحاكم ، فظن الشيخُ أنه فى المستدرك » اه .

وهذا الحديث اختلفت فيه أنظار العلماء: فقواه جماعة من أهل العلم: قال البغوئ: «قال الحاكم: إسنادُ هذا الحديث حسنٌ ». وقال البهقى : «قال أبو عبد الله \_ يعنى الحاكم \_ : هذا حديث صحيحٌ سندُهُ ، ثقة روائهُ .والربيع بن أنس تابعي معروف ، من أهل البصرة ، سمع أنس بن مالك ، وروى عنه سليمان النيمي ، وعبد الله بن المبارك ، وغيرهُما . وقال أبو محمد بن أبى حاتم : سألتُ أبى وأبا زرعة عن الربيع بن أنس فقالا : صدوق ثقة » ا.ه . وقال الحازمي : «هذا إسنادٌ متصلٌ ، وروائهُ ثقات » !! وقال النووي في «المجموع » (٣ / ٤٠٥) : «حديث صحيح !! ، رواه جماعة من الحفاظ وصححوه ، وممن نص على صحته أبو عبد الله محمد بن على البلخى ، والحاكم أبو عبد الله في مواضع من كتبه ، والبهقي » ا.ه .

قُلْتُ : وهذا التصحيحُ عرى عن الدليل . أما الحاكم رحمه الله فجعل يطيل الكلام حول الربيع بن أنس ، ومالنا عليه من نقد ، بل هو صدوق فى نفسه ، لابأس به ، ولكن قال ابن حبان : « الناس يتقون من حديثه ماكان من رواية أبى جعفر عنه ، لأن فى أحاديثه عنه اضطرابًا كثيرًا » ا.ه. . وهذا الحديث منها . وقد تفرد به أبو جعفر الرازى ، وإسمه عيسى بن ماهان ، وقد تكلموا فيه طويلًا بما حاصله أنه صدوق سيء الحفظ ، كما قال ابن خراش ، أو « صدوق ليس بالمتقن » كما قال زكرياءُ الساجى . ومعروف أن سيىء الحفظ لا يُحسَّن حديثُهُ ، فضلًا عن أن يُصحح لاسيما إذا تفرد به ، بل يُضعف . وقد تفرد به المذكور فهو ضعيفٌ بغير شك ، وروايته عن الربيع فيها اضطرابٌ كثير كما وقع =

= فى كلام ابن حبان .وقد تعقب ابنُ التركمانى البهقى فى إقراره تصحيح الحاكم ، بقوله : «كيف يكون سندُهُ صحيحًا وراويه عن الربيع أبو جعفر عيسى بن ماهان الرازى ، متكلم فيه ، قال ابن حبل والنساقيه : « ليس بالقوى » . وقال أبو زرعة : « يهم كثيرًا » .وقال الفلاس : سيى الحفظ . وقال ابن حبان : يحدث بالمناكير عن المشاهير » ا.ه . وقال ابنُ الجوزى : « هذا حديثٌ لايصحُ ، قال أحمد : أبو جعفر الرازى مضطرب الحديث . وقال ابنُ حبان : ينفرد بالمناكير عن المشاهير » ا.ه . ونقل الزيلعي فى « نصب الراية » ( \* / ١٣٢) أن البهقي قال فى كتاب « المعرفة » : « وله شواهد عن أنس ذكرناها فى « السنن » ا.ه .

قُلْتُ : يرحمُ الله البهقيُّ ، فقد غلبهُ تعصُّبُه للمذهب الشافعيّ ، فأوهم غير الحق .فإن الطرق التي ساقها عن أنس ساقطة لايعوّل على شيء منها . فسأعرضها ، مع النظر فيها .والله المستعان . 
١ — الحسن البصرى ، عنه . أخرجه الدارقطني (٢ / ٤٠) والبيهقيُّ (٢ / ٢٠٢) من طريق إسماعيل ابن مسلم المكي ، وعمرو بن عبيد ، عن الحسن ، عن أنس قال : قنت رسول الله على والله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر ، وعنمان رضى الله عنهم وأحسبه قال رابع حتى فارقهم .... في صلاة الغداة » . قال البيهقيُّ : « إنا لانحتجُّ بإسماعيل المكيّ ، ولابعمرو بن عبيد » !!

قُلْتُ : فَلِمَ أُوردت حديثهما ياإمامُ ؟!! وإسماعيل بن مسلم المكيّ تركه النسائيّ ، وقال ابن معين : « ليس بشيء » . وقال ابن المديني : « لايكتب حديثه » . وأما عمرو بن عبيد ، فقال النسائيّ : « متروك » . وقال حميد : « كان يكذبُ على الحسن » . وقال ابن معين : « لايكتب حديثه » . قال الحافظ في « التلخيص » (١ / ٢٤٥) : « عمرو بن عبيد ، رأس القدرية ، ولايقوم بحديثه حجة »ا.ه. . فاقترانهما لا يعطى الحديث قوة . والحسن البصري ، صحح أحمد وأبو حاتم سماعه من أنس ، كما في « المراسيل » (٥٠ ، ٤٠) ولكنه مدلسٌ وقد عنعنه .

٢ — قتادة ، عنه . أخرجه البيهة ي من طريق خليد بن دعلج ، عن قتادة ، عن أنس رضى الله عنه قال : صليتُ خلف رسول الله — عليه سن م فقنت ، وخلف عمر فقنت ، وخلف عثمان فقنت فتعقبه ابن التركانى بقوله ، ونعم ماقال : ﴿ قلت : يُحتاج أن ينظر فى أمر خليد ، وهل يصلح أن يستشهد به أم لا ؟! فإن ابن حنبل ، وابن معين والدارقطنى ضعفوه وقال ابن معين مرة : ﴿ ليس بشىء » وقال النسائي : ﴿ ليس بثقة » و لم يُخرج له أحد الستة . وف ﴿ الميزان ﴾ عده الدارقطنى من المتووكين . ثم إن المستغرب من حديث أنس المتقدم قوله : ﴿ مازال يقنت فى صلاة الغداة حتى فارق الدنيا » وليس ذلك فى حديث خليد ، وإنما فيه أنه عليه السلام قنت . وذلك معروف . وإنما المستغرب دوامه حتى فارق الدنيا . هيل قال الدنيا . فعلى تقدير صلاحية خليد للاستشهاد به كيف يشهد حديثه لحديث أنس ٩ ا.ه. .

قُلْتُ : فهذا ماأوهم البيهقيُّ أن له : و شواهد ، !! وليس إلا ماذكرتُ .

وهناك طريق آخر عن أنس . أخرجه الخطيب في ﴿ كتاب القنوت ﴾ عن طريق دينار بن عبد الله ، خادم أنس ، عن أنس قال : مازال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقنت في صلاة الصبح حتى مات . ذكره في ﴿ نصب الراية ﴾ (٢ / ١٣٦) وقال : ﴿ قال لِـ يعني ابن الجوزي يردُّ على الخطيب ــ :=

= وسكوته عن القدح في هذا الحديث ، واحتجاجه به وقاحة عظيمة .وعصبية باردة ، وقلة دين!! لأنه يعلم أنه باطل . قال ابن حبان : دينار يروى عن أنس آثارًا موضوعة ، لايحل ذكرها في الكتب إلا على سبيل القدح فيه .فواعجبًا للخطيب !! أما سمع في « الصحيح » [ بل رواه مسلم في « المقدمة » فينبغي التقييد ] : « من حدث عنى حديثًا وهو يرى أنه كذب ، فهو أحد الكاذبين » ؟! وهل مثله إلا كمثل من أنفق بهرجًا ودلسه ؟! فإن أكثر الناس لايعرفون الصحيح من السقيم ، وإنمايظهر ذلك للنقاد . فإذا أورد الحديث محدث ، واحتج به حافظ لم يقع في النفوس إلا أنه صحيح ، ولكن عصبيتُهُ !! ومن نظر في كتابه الذي صنفه في « القنوت » ... واحتجاجه بالأحاديث التي يعلم بطلانها اطلع على فرط عصبيته ، وقلة دينه » ا.ه. .

قُلْتُ: يرحمك الله يا ابن الجوزى!! ويأبى الله إلا أن يرتد السهم على المتجنى !! فإن لك المكيال الأوفى في كل ماوجهته للخطيب. فإن كنت ترى أن ذكر الحديث الموضوع أو غيره مما لايحتج به ، من غير تنبيه على علته عصبية ورقة في الدين ، فأنت من أكثر الناس ارتكابًا لهذا ، غير أنا لانتهمك برقة الدين ، ونسأل الله لنا ولك المغفرة ، وقد عاب عليك العلماء أنك تخرج الأحاديث الموضوعة من كتب الناس ، ثم تحشرها في كتبك ، وحسبك منالًا منها كتاب « تلبيس إبليس » . ثم قولك : « واحتجاجه بالأحاديث التي يعلم بطلانها » ، من أدراك أنها باطلة من وجهة نظر الخطيب ؟! ، ثم هب أنها باطلة ، فإن الخطيب قد ساق سنده وهذا مما يُبرئ عهدته من التهمة ، ومن عادة العلماء أنهم إذا صنفوا في مسألة فإنهم بجمعون كل مايقع تحت أيديهم من روايات حتى ولو كانت باطلة ، ليغنى الواقف على الكتاب عن محاولة البحث عن الطرق التي غابت ، لعل فيها مايكن أن يُحتج به ، أيلام الخطيب على هذا الجهد المشكور ، فضلًا عن أن يتهم بأنه رقيق الدين ؟!! فواغوثاه بالله عز وجل اإذا محاسني اللاتي أدلُ بها ، عُدَّتُ ذنوبًا ، فقل لى : كيف أعتذر ؟!!

وبالجملة ، فليس في شيء من الطرق عن أنس ، مايمكن للبيهقي أو غيره أن يتشبث به . فالصواب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن من عادته المدوامة على القنوت في صلاة الصبح ، فليت الشافعية يقفون على ماصع من الحديث في هذه المسألة ، وكنت قديمًا سألتُ شيخنا محمد نجيب المطيعي رحمه الله تعالى على ماصع من الحديث في هذه المسألة ، وكذلك إن تعمد البكاء . وإن نسى القنوت يسجد للسهو . !! فانظر يرحمك الله إلى هذه الفتوى ، وإلى مافيها من الخطأ ، مع أن الزيلعي ساق حديثًا في « نصب الراية » (٢ / ١٣٠) وعزاه لابن حبان من طريق إبراهيم بن سعد ، عن الزهرى ، عن سعيد وألى سلمة ، عن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لايقنت في صلاة الصبح إلا أن يدعو لقوم ، أو على قوم . ثم نقل عن ابن عبد الهادى أنه قال : « سنده صحيح » . وقال الحافظ في « الدراية » (١ / ١٩٥) : « ويؤخذ من جميع الأخبار أنه \_ عيال الهينت إلا في النوازل ، وقد جاء ذلك صريحًا ، فعند ابن حبان عن أبي هريرة ... فذكره ، ثم قال : وعند ابن حزيمة في « الزاد » والزاد » والزاد كل منهما صحيح » ا.هـ . فهذا يدل على نكارة الحديث . وراجع بحث ابن القيم عن أنس مثله ، وإسناد كل منهما صحيح » ا.هـ . فهذا يدل على نكارة الحديث . وراجع بحث ابن القيم في « الزاد » (١ / ٢٧٧ \_ ٢٥٠) فقد استدل هناك بدلائل قوية ، وقد ذكرتُ قوله ، وقول غيره من أهل العلم \_ مع الترجيح بالأدلة العلمية \_ في « ابذل الإحسان » (١٠٥ ) . يسر الله إتمامه بخير .

٢٢ - « لَا يُبَلِّغُنِي أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِي عَنْ أَحَدٍ شَيْعًا ، فَإِنِّي أُحِبُّ انْ أَخْرُجَ
 إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيمُ الصَّدْر » .

٢٣ - « لَا تَنْظُرُوا فِي صِغَرِ الذَّنْبِ ، وَلَكِنِ انْظُرُوا عَلَى مَنِ اجْتَرَأْتُمْ » .
 ٢٤ - « رَحِمَ الله رَجُلًا أَصْلَحَ مِنْ لِسَانِهِ » .

# ٢٢ ـ ضَعيفٌ .

أخرجه أبو داود ( ۱۳ / ۲۰٦ \_ عون ) ، والترمذئ ( ۳۸۹۷ ) ، وأحمد ( ۱ / ۳۹۳ ) ، وأبو الشيخ في « أخلاق النبيّ » ( ۱ / ۲ / ۰۰ ) ، وفي « التوبيخ » (رقم ۱۵ ) ، والبخارئ في « الكبير » (۲/ ۱/ ۴۹ ) ، والمخطيب في « التاريخ (۱۱/ ۱۰) ، وفي « التلخيص » (۲/ ۲۰۶ ) ، وابن عدى (۱/ ۳۹۶ ) ، وأبو زرعة الدمشقى ، في تاريخه (۲/ ۲۷۲) ، والبيهقى (۸/ ۲۱۷ ، ۱۶۳) ، والبغوئ في « شرح السُّنة » ( ۱۳ / ۱۶۸ ) من طريق الوليد بن أبي هشام ، عن زيد بن أبي زائدة ، عن ابن مسعود ، فذكره مرفوعًا . قال الترمذئ : « هذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه » .

قُلْتُ : وعَلَّتُهُ الوليد هذا ؛ فقد ترجمه ابنُ أبى حاتم فى و الجرح والتعديل » ( ٤ / ٢ / ٢ ) وحكى عن أبيه أنه قال : « ليس بالمشهور » . وقال الحافظ : « مستور » .وقد تفرد بالحديث فيما أعلم . والله أعلم . ثم رأيتُ الخطيب روى الحديث فى « التلخيص » ( ٢٠٤ / ٢ ) من هذا الوجه مطوّلًا وقال : « لأأعلم روى عن زائدة سوى هذا الحديث » .

وقع في كتاب « أخلاق النبي » : الوليد بن أبي هاشم » والصواب « ...هشام » .

#### ٢٣ ــ مَوْضُوعٌ .

أخرجه ابنُ عدى فى « الكامل » ( ٦ / ٢١٧٧ ) ، وأبو نُعيم فى « الحلية » ( ٦ / ٧٨ ) من طريق محمد بن إسحق العكاشى ، حدثنى الأوزاعيّ ، حدثنى حسّان بن عطية ، قال : سمعتُ أبا كبشة يقول : سمعت عمرو بن العاص .... فذكره مرفوعًا . قال أبو نُعيم : « غريبٌ من حديث الأوزاعيّ عن حسان ، تقرد برفعه محمد بن إسحق ، وفيه ضعف ، ومشهورُهُ من قبل بلال بن سعد » .

قُلْتُ : تسامح أبو نعيم في حال محمد بن إسحق ، وقد كذبه ابنُ معين وأبو حاتم ، ورماه ابنُ حبان والدارقطنيُ بوضع الحديث . وله شاهدٌ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما . أخرجه العقيلُ في الضعفاء » ( ق ١٧٦ / ٢ ) من طريق غالب بن عبيد الله ، عن مجاهد ، عن ابن عمر مرفوعًا : ولاتنظر إلى صغر الخطيئة ، ولكن انظر إلى من عصيت » .

قُلُتُ : وسنده واه . وآفته غالب هذا . قال البخارئ في « الكبير » ( ٤ / ١ / ١٠١ ) : « منكر الحديث » . وقال العقيليُّ : « ليس له أصلَّ مسندٌ ، ولايتابع عليه ، ولا يُعرف إلا به .وإنما يروى هذا عن بلال بن سعد » ا.هـ . ثم رواه عن بلال بن سعد بسندٍ صحيح إليه . والله أعلم .

٧٤ \_ مَوْضُوعُ .

أخرجه العقيليُّ ( ق ١٧١ / ٢ ) ، وابنُ عدى في ﴿ الكاملِ ﴾ ( ٥ / ١٨٩١ ) من طريق عيسي =

# · ٢٥ ــ « مَانَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا نُحْلًا ، أَفْضَلَ مِنْ أَدَبِ حَسَن » .

= ابن إبراهيم ، عن الحكم بن عبد الله الأيلى ، عن الزهرى ، عن سالم ، عن ابن عمر قال : مرّ عمرُ بقوم يرمون رشقًا ، فقال : بئس مارميتم . قالوا : نحن متعلمين يا أمير المؤمنين !! فقال : لذنبكم في لحنكم أشد على من ذنبكم في رميكم !! سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : .... فذكره . قال ابنُ عدى : « هذا حديثٌ منكرٌ لا أعلم رواه عن الزهرى غير الحكم الأيلى ، وهو منكر متروك الحديث .ولايروى عن الحكم غير عيسى هذا » .

قُلْتُ : أما عيسى فإنه تالف . قال البخارئ : « منكر الحديث » . يعنى لاتحلَّ الرواية عنه كما هو مصطلحه . وقال النسائع : « متروك الحديث » . وأما الحكم بن عبد الله ، فقد قال أحمد : « أحاديثُه كلها موضوعة » . وكذبه أبو حاتم وغيره . وقول عمر رضى الله عنه : « لذنبكم في لحنكم .... » . يقصد به أنهم لحنوا في كلامهم وأخطأوا إذ قالوا : « نحن متعلمين » !! والصواب أن يقولوا : « نحن متعلمون » . والله أعلم .

# ٢٥ \_ ضَعِيفٌ جدًّا.

أخرجه الترمذئ ( ١٩٥٢) ، وأحمد ( ٤ / ٧٧) ، والبخارئ في « الكبير » ( ١ / ١ / ٢٦٤) والبهقئ وابن عدى ( ٥ / ١٧٤٠) والعقيل في « الضعفاء » ( ٣ / ٣٠٨) ، والحاكم ( ٤ / ٢٦٣) ، والبهقئ ( ٢ / ١٨) ، والخطيب في « الموضح » ( ٢ / ٣١٦) وفي « التلخيص » ( ١٧٥ – ٢٧٦ / ٢) ، والقضاعي في « مسند الشهاب » ( ١٢٥ ، ١٢٩٥ ، ١٢٩١) ، من طريق عامر بن أبي عامر الخزاز ، حدثنا أيوب بن موسى ، عن أبيه ، عن جدِّه مرفوعًا فذكره . قال الترمذئ : « هذا حديث غريبٌ لانعرفه إلا من حديث عامر بن أبي عامر الخزاز ... وهذا عندى حديث مرسلٌ » . أما الحاكم فقال : « صحيحُ الإسناد ، و لم يُخرجاه » !! فتعقبه الذهبي بقوله : « بل مرسلٌ ضعيف ، وفي إسناده عامر ابن صالح ، واو » .

قُلْتُ: وهذا الحديث ضعيفٌ جدًّا ، وله ثلاثةُ علل:

● الأولى: عامر بن أبى عامر الخزاز. ضعّفه أبو داود فى رواية ، وقال ابن معين: «ليس بشيء ». وقال العقيل : «لا يتابع على حديثه ، ولا يُعرف إلا به .... ورأيت فى كتاب محمد بن مسلم ابن وارة ، أخرجه إلى ابنه بالرى : سألتُ أبا الوليد عن عامر بن أبى عامر الخزاز فقال : كتبتُ عنه حديث أيوب بن موسى ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : « ماخل ... الحديث » ، فبينا نحن عنده يومًا إذ قال : حدثنا عطاء بن أبى رباح ، أو سعيد بن عطاء بن أبى رباح ، وسئل عن كذا وكذا . فقلت : في سنة كم ؟! قال : في سنة أربع وعشرين . قلنا : فإن عطاء توفى فى سنة بضع عشرة » ا.ه. . فعلق الذهبي على هذه الحكاية بقوله : « إن كان تعمد ، فهو كذاب ، وإن كان شبّه له بعطاء بن السائب ، فهو متروك لا يعى » .

# ٢٦ ــ « إِنَّ الله ــ عَزَّ وَجَلَّ ــ لَيَنْفَعُ العَبْدَ بِالذَّنْبِ يُذْنِبُهُ » .

■ الثانيه: الإرسال. قال البخارئ: ( مرسلٌ ، و لم يصح سماع جده من النبئ عَلَيْنَ » . قُلْتُ: وجدُّ أيوب هو عمرو بن سعيد بن العاص. قال الحافظ في ( الإصابة » ( ٥ / ٢٩٤ ) : ( تابعى ... وقال ابنُ عساكر في ( تاريخ دمشق » : يقال إنه رأى النبي ـــ عَلِيْنَةً . وتبعه عبد الغني والمزى ، وهو من المحال المقطوع ببطلانه ، فإن أباه سعيدًا كان له عند موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثمان سنين أو نحوها ، فكيف يولد له قبل عمرو ، سنة سبعين من الهجرة ؟! » .

● الثالثة: موسى بن عمرو. لم يرو عنه سوى ولده أيوب ، ووثقه ابن حبان .فهو إلى الجهالة أقرب. وله شاهد من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . أخرجه العقيلي في « الضعفاء » (٤ / ٢٢٨) من طريق مهدى بن هلال ، قال : حدثنا هشام بن حسّان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبى هريرة مرفوعًا به . قُلْتُ : وسندُهُ ساقط . ومهدى بن هلال ، كذبه ابن معين وغيره . قال العقيلي : « وهذا الحديث ليس بمحفوظ ، من حديث هشام بن حسان ، وإنما يُعرف هذا الحديث من رواية عامر [ في المطبوعة » : « عاصم » وهو خطأ . ] بن أبى عامر الحزاز عن أيوب بن موسى ، عن أبيه ، عن جده .وليس الحديث بثابت عن النبي \_ عليه أيضًا مقال » .

وله شاهد من حديث ابن عمر ، رضى الله عنهما . أخرجه الطبرانى فى « الكبير » ( ج ١٢ / رقم ١٣٣٤ ) ، وابن عبد الله بن حفص بن استعدى ، وابن عبد الله بن حفص بن هشام بن زيد ، ثنا محمد بن موسى السعدى ، عن عمرو بن دينار ، عن سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعًا : « ماورث والد والدًا خيرًا من أدب حسن » . قال ابن عدى : « هذا الحديث بهذا الإسناد منكر » .

قُلْتُ : وعمرو بن دینار هو قهرمان آل الزبیر ، لینه ابنُ عدی وقال الهیثمیُّ ( ۸ / ۱۰۹ ) .: « متروك » .

#### . ۲۹ ـ ضَعِيفٌ .

أخرجه العقيلُ في « الضعفاء » ( ق ٢١٨ / ١ ) من طريق مضر بن نوح السلميّ . قال : حدثنا عبد العزيز بن أبي روّاد ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعًا ... فذكره .

قُلْتُ : وهذا سندٌ ضعيفٌ . ومضر بن نوح ، قال الذهبيُّ : « فيه جهالة » . وقال العقيلُّ : « مضر ابن نوح ، عن عبد العزيز بن أبى روّاد ، لايُعرف بالنقل ، وحديثُهُ غير محفوظ » . وأقره الحافظ العراق في « المغنى » ( ٤ / ١٤ ) ، وعزا الحديث إلى ابن أبى الدنيا في « كتاب التوبة » .

ولكن للحديث شاهد من حديث أبى هريرة ، رضى الله عنه . أخرجه أبو نُعيم فى « الحلية » ( ٢ / ١٧٦ ، ٢٧٥ ) من طريق عيسى بن خالد اليمانى ، ثنا صالح المرئ ، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبى هريرة مرفوعًا : « إن العبد ليعمل الذنب ، فإذا ذكره أحزنه ، فإذا نظر =

٣٧ - « كَفَّارَةُ الذَّنْبِ النَّدَامَةُ ، وَلَوْ لَمْ تُذْنِبُوا ، لَأْتَى الله - عَزَّ وَجَلَّ - بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ ، فَيَغْفِر لَهُمْ » .

= الله إليه وقد أحزنه ، غفر له ماصنع ، قبل أن يأخذ فى كفارته ، بلا صلاة ولاصيام ، . قال أبو نُعيم : « غريبٌ من حديث هشام ، وصالح . لم نكتبه إلا من حديث عيسى ، .

قُلْتُ: أما عيسى ، فقد ترجمه ابنُ أبى حاتم فى « الجرح » ( ٣ / ١ / ٢٧٥ ) وحكى عن أبيه أنه قال : « لابأس بحديثه ، محلُّه الصدق » . ولكن آفة الإسناد هى صالح المرى ؛ قال الحافظ العراق فى « المغنى » ( ٤ / ١٤ ) : « رجلٌ صالحٌ ، لكنه مُضعُّفٌ فى الحديث » . وشاهد آخر من مرسل الحسن البصرى ، رحمه الله . أخرج ابنُ المبارك ( ١٦٢ ) ، وأحمد ( ٣٩٦ – ٣٩٧ ) كلاهما فى « الزهد » ، من طريق المبارك بن فضالة ، عن الحسن قال : فذكره مرسلًا بنحوه . قُلْتُ : وهذا مع كونه من مراسيل الحسن ، التى هى شبه الريح ، فإن المبارك بن فضالة يُضعَّفُ فى الحديث ، ومع ضعفه كان مدلسًا كما قال أحمد وأبو داود . والله أعلم .

# ٢٧ \_ ضَعِيفٌ بهذا السياق.

أخرجه أحمد (١/ ٢٨٩)، والطبراني في « الكبير » (ج ١٢ / رقم ١٢٧٩)، وفي • الأوسط ، ( ٢٠ / رقم ١٢٧٩٥)، وفي • الأوسط ، ( ٤ / ٤١) للعراق \_ ، ( ٤٦٠ = مجمع البحرين)، والبيهقي في « الشُّعب » \_ كما في « المغنى » ( ٤ / ١٤) للعراق \_ ، والقضاعي في « مسند الشهاب » ( رقم ٧٧) من طريق يجيى بن عمرو بن مالك التُكرى ، عن أبيه ، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس ، فذكره مرفوعًا .

قُلْتُ: وسندُهُ ضعيفٌ . ويحيى بن عمرو ضعّفه ابن معين ، وأبو زرعة ، وأبو داود ، والنساقُ وغيرهم ، بل رماه حماد بن زيد بالكذب ، فيما قيل . وأورد له الذهبي هذا الحديث من مناكيره . وقال ابن عدى في « الكامل » ( 7 / 7779 ) : « حديثٌ غير محفوظ » . قُلْتُ : والشطر الثاقى من الحديث صحيحٌ ، أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي أيوب الأنصارى مرفوعًا : « لولا أنكم تذنبون ، لخلق الله خلقًا يذنبون ، فيغفر لهم » . أخرجه مسلم ( 77 / 79 ) ، والترمذي ( 777 ) ، وأحمد ( 9/13 ) وللحديث شواهد أخرى فانظرها في « الصحيحة » ( 9/19 - 99 ) . ويُغنى عن الشطر الأول منه ، قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « الندم توبة » . وهو حديث صحيحٌ . أخرجه ابن ماجه ( 10 / 10 ) ، وأحمد ( 10 / 10 ) ، والجاكم ( 10 / 10 ) ، والجارى في « الكبير » ( 1 / 1 ) ) ، والجميدى ( 10 / 10 ) ، والجاكم في « الحلية » ( 10 / 10 ) ، والجطيب في « الموضح » ( 10 / 10 ) ، والبغوى في « الحلية » ( 10 / 10 ) ) ، والجاكم عليه في « الحلية » ( 10 / 10 ) ، والجاكم عليه في « مسيس الحاجة إلى تقريب سنن ابن ماجه » ( 10 / 10 ) . وله شاهد من حديث أنس .أخرجه البزار ( 10 / 10 ) ، والحاكم ، والجاكم ، والبيهتى في « الشعب » وسنده ولا ألما من حديث أنس .أخرجه البزار ( 10 / 10 ) ، والحاكم ، والجاكم ، والجهتى في « الشعب » وسنده ولا ألم من حديث أنس .أخرجه البزار ( 10 / 10 ) ، والحاكم ، والجاكم ، والجاكم ، والبنهة في « الشعب » وسنده ولا ألما من حديث أنس .أخرجه البزار ( 10 / 10 ) ، والحاكم ، والجاكم ، والبيهتى في « الشعب » وسنده ولا ألما من حديث أنس .أخرجه البزار ( 10 / 10 ) ، والحاكم ، والجاكم ، والجاكم ، والخواكم ، والبية و الحديث المن محديث المن ماجه » ( 10 / 10 ) ، والحديث أنس .أخرجه البزار ( 10 / 10 ) ، والحاكم ، والجاكم ، والجه » ( 10 / 10 ) ، والحديث أنس به في =

﴿ لَا صِهِ إِذَا رَأَيْتَ أُمَّتِى تَهَابُ الظَّالِمَ ، أَنْ تَقُولَ لَهُ : أَنْتَ ظَالِمٌ ، فَقَدْ تُودِّعَ مِنْهُمْ » .

= الشواهد . وشاهد آخر من حديث جابر ، أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ج ١ / رقم ١٠١) وفي سنده ابن لهيعة ، وعنعنة أبي الزبير . وشاهد من حديث أبي بن كعب ، أخرجه الإسماعيلي ، في « معجمه » (ج ١/ ق ٤٧/ ٢) . ومن حديث وائل بن حجر ، أخرجه الإسماعيلي : أيضًا (ج ٢/ ق ٢٣/ ٢) . وآخر من حديث أبي هريرة ، عند الطبراني في « الصغير » رقم (١٨٦) .

۲۸ نے ضعیف

أخرجه أحمد (٢ / ١٦٣ ، ١٩٠ )، والبزار (ج ٤ / رقم ٣٣٠٣)، والعقيلي في ١ الضعفاء ٥ (ق ٢٠٠ / ١ – ٢)، وآبنُ عدى في ١ الكامل » (٣ / ١٢٦٧ ، ١٢٢٧)، والحاكم (٤ / ٩٦ )، والسجرئ في ١ الأمالي » (٢ / ٢٣٠ – ٢٣١) من طريق الحسن بن عمرو ، عن أبي الزبير ، عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا . ورواه عن الحسن بن عمرو جماعة منهم سفيان الثورئ ، وعبد الرحمين ابن محمد المحاربي ، وعبد الله بن نمير . ووقع عند العقيلي : ١ ... سُفيان بن هارون البرجمي ، عن الحسن ابن عمرو الفُقيمي ، عن أبي الزبير قال : سمعتُ عبد الله بن عمرو .... » .

قُلْتُ : أما سفيان بن هارون البرجمي ، فلا أدرى من هو ، والصواب أنه سفيان الثوري ، فإن أبا نعيم ، الفضل بن دكين الراوي عنه مكثر عن الثوري .وفي ترجمة الحسن بن عمرو ، يروي عنه سفيان الثوري . وأما قولُ أبي الزبير : سمعتُ عبد الله بن عمرو ، فلا أدري أهذا خطأ من بعض الرواة ، أم من الناسخين؟ وذلك أن أبا الزبير لم يلق عبد الله بن عمرو كما صرّح بذلك ابنُ معين ، وأبو حاتم على مافي « المراسيل » ( ص ــ ١٩٣ ) . ولما سمع ابن معين هذا الحديث قال : « لم يسمع أبو الزبير من عبد الله بن عمرو ، و لم يره » . رواه ابنُ عدى في « الكامل » ( ٦ / ٢١٣٥ ) عن يحيي . وقد اختلف على الحسن بن عمرو فيه . فأخرجه البزار ( ج ٤ / رقم ٣٣٠٢ ) ، والعقيليُّ ( ق ٢٢٠ / ١ ) من طريقين عن الحسن بن عمرو ، عن مجاهد ، عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا . وقد رواه عن الحسن ، النضر بن إسماعيل عند العقيليّ ، وعبيد الله بن عبد الله الربعي ، عند البزار . وقد رجح البزار والعقيلي رواية سفيان ومن معه على هذه الرواية ، وهو ظاهر . والنضر بن إسماعيل يُضعُّف من قبل حفظه ، وقد تقدم بيان حاله في الحديث رقم (١٦). وعبيد الله بن عبد الله الربعيّ لم أعرفه الآن. فرواية أبي الزبير ، عن عبد الله بن عمرو هي المحفوظة . وقد اختلف على أبي الزبير فيه . فرواه أبو شهاب الحناط ، ثنا الحسن بن عمرو ، عن أبي الزبير ، عن عمرو بن شعيب ، عن عبد الله بن عمرو . أخرجه ابنُ عدى في ﴿ الكامل ﴾ ( ٦ / ٢١٣٥ ) . وعمرو بن شعيب لم يلق عبد الله بن عمرو ، وأظن أن الوهم في جعل ( عمرو بن شعيب ) بين أبي الزبير وعبد الله بن عمرو هو من أبي شهاب الحناط واسمه عبد ربه بن نافع ، فقد ذكروا أنه كان يخطئ ، لاسيما وقد حولف كما يظهر من البحث . وخالفهم جميعًا سنان بن هارون ، فرواه عن الحسن بن عمرو ، عن أبي الزبير ، عن جابر فذكره مرفوعًا . فجعله من ( مسند جابر ) . أحرجه ابنُ عدى ( ٣ / ١٢٧٦ ) وقال : ﴿ وهذا لانعرفه إلا من حديث سنان ، وأبو الزبير لايروى هذا عن جابر ، إنما يرويه عن عبد الله بن عمرو .... ، ا.هـ .

# ٢٩ - « الشَّعْرُ فِي الأُنْفِ أَمَانٌ مِنَ الجُذَامِ » .

= قُلْتُ : وسنان بن هارون ضعيفٌ .

وبالجملة ، فلا يصحُّ من هذه الطرق غير الطريق الأولى ، والتي رواها أحمد وغيرُهُ ، وهي مع ذلك منقطعةً كما قدمت . والله أعلم .

# ٢٩ \_ مَوْضُوعٌ .

وقد ورد من حدیث أبی هریرة ، وجابر ، وأنس ، وعائشة رضی الله عنهم .وكل الطرق ساقها ابن الجوزئ فی « الموضوعات » ( ۱ / ۱۲۷ - ۱۷۷ ) ، ونقدها . فتعقبه السيوطی فی « اللآلئ » ( ۱ / ۱۲۲ - ۱۲۲ ) علی عادته بما لا طائل تحته وقال : « الأشبه أنه ضعیفٌ لاموضوعٌ ، وأصلح طرقه طریق رشدین وطریق أبی الربیع السمان ، واسمه أشعث بن سعید ، روی له الترمذۍ وابن ماجه - ... الخ » .

قُلْتُ : فننظر في خير الطرق عند السيوطي ، ثم نحكم على الباقي من خلال التحقيق .

أما طريق أبى الربيع السمان ، فقد : أخرجه ابنُ عدى ( ١ / ٣٦٨ ) ، ومن طريقه ابنُ الجوزى ( ١ / ١٦٩ ) ، وابنُ السُّنى ، وأبو نُعيم ، كلاهما في « الطب » ، وأبو يعلى في « مسنده » ، والطبرانُ في « الأوسط » من طرق عن أبى الربيع السمان ، حدثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة مرفوعًا = • ٣ - « إِذَا طَنَّتْ أُذُنُ أَحَدِكُمْ فَلْيَذْكُرْنِي ، وَلْيُصَلِّ عَلَى ؓ ، وَلْيَقُلْ : ذَكَرَ الله مَنْ ذَكَرَنِي بِخَيْرٍ » .

= به . قال ابنُ عدى : « قال لنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز : هذا الحديث عندى باطلٌ » . قُلْتُ : وأبو الربيع السمان ، اسمه أشعث بن سعيد البصرى . كذبه هشيم . وقال ابن معين : « ليس بثقة » . وتركه الفلاس ، والدارقطنيُ ، وعلى بن الجنيد . والكلام فيه طويلٌ . قال الدارقطنيُ : « رئي شعبة يوما راكبًا ، فقيل : إلى أين ؟! فقال : أذهب إلى أبى الربيع السمان ، أقول له : لاتكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم »!

وقال ابن عدى : « وهذا الحديث قد سرقه من أبى الربيع السمان جماعةٌ من الضعفاء ، منهم نعيم بن مورع ، ويعقوب بن الوليد الأودى ، ويحيى بن هاشم الغسانى ، وغيرهُمْ ، ا.هـ . وطريق نعيم بن مورع ، أخرجه العقيلي (ق ٢٢ / ٢) ، وابن عدى في « الكامل » (٧ / ٢٤٨١) ، وابن الجوزى (١ / ٧١٠) عنه ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة . ونعيم هذا قال فيه البخارى : « منكر الحديث » . وقال النسائى : « ليس بثقة » . ولذا قال ابن عدى : « هذا يُعرف بأبى الربيع السمان ، وإن كان فيه ضعف ، سرقه منه نعيم هذا ... » .

وبالجملة : فإن هذين الطريقين هما خير الطرق باعتراف السيوطى نفسه ، وقد سقت لك مافيهما ، فما بالله على ابن الجوزئ . وكتابُه فما بالله عبا غاب عنك ؟! والسيوطى رحمه الله متسامح جدًّا فى تعقباته على ابن الجوزئ . وكتابُه الله لى عماج إلى مراجعة دقيقة وتحقيق . فعسى أن يتيسر ذلك لى ، أو لأحد من الناس . والله الموفق .

وقد حكم على الحديث بالبطلان يحيى بنُ معين ، والبغوئ .وقال ابنُ حبان : « هذا المتن لاأصل له » . وسئل أحمد بن حنبل عنه ، فقال : « ليس من ذا شيّة » يعنى يصحّ . والله أعلم .

# ٣٠ \_ ضَعِيفٌ جِدًّا .

أخرجه الطبرانيُّ في « الصغير » ( ٢ / ١٢٠ ) والبزار ( ج ٤ / رقم ٣١٢٥) ، والعقيليُّ ( ٤ / ٣١٢ ) ، وابن عدى ( ٦ / ٣٠٤ ) ، من طريق معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع ، عن أبيه محمد ، عن أبيه عبيد الله ، عن أبي رافع مرفوعًا به . قال الطبرانيُّ : « لايروى عن أبي رافع إلا بهذا الإسناد ، تفرد به معمر بن محمد » .

قُلْتُ : وهذا سندٌ واهٍ . ومعمر بن محمد ، قال فيه البخارئ : « منكر الحديث » . وهذا جرحٌ شديدٌ عنده . وقال العقيلي : « لايتابع على حديثه ، ولايُعرف إلا به » . وأبوه محمد بن عبيد . قال ابن معين في « تاريخه » ( ٢ / ٢٩٥ ) : « ليس بشيءٍ » . ونقل العقيلي عنه : « هو ولا ابنه معمر » . وقال البخارئ في « التاريخ » ( ١ / ١ / ١ / ١٧١ ) : « منكر الحديث » . وكذا قال أبو حاتم وزاد : « جدًّا ، ذاهبٌ » . ولكن معمر لم يتفرد به ، بل تابعه حبان بن على ، حدثنا محمد بن عبيد الله =

= ابن أبى رافع به . أخرجه ابن السُنّى فى « اليوم والليلة » ( ١٦٦ ) ، والخرائطى فى « المكارم » « ٤٣٧ ) » وابنُ حبان فى « المجروحين » ( ٢ / ٢٥٠ ) وحبان هذا ضعيفٌ عندهم . وتابعه أخوه مندل بن على ، أخرجه الخرائطي أيضًا ، ومندلُ أحسن حالًا من أخيه . وقد اختلف على محمد بن عبيد الله بن أبى رافع فيه : فرواه مرة عن أبيه ، كما مرّ فى الوجه السابق . ومرة يرويه عن أخيه عبد الله بن عبيد الله . أخرجه الطبراني فى « الكبير » ( ج ١ / رقم ٩٥٨ ) ، وابنُ عدى ( ٦ / ٢١٢٦ ) . وعبدُ الله روى له مسلمٌ والنسائي حديثًا واحدًا ، ووثقه ابن حبان . ولكن تبقى الآفة ، وهي محمد ابن عبيد الله بن أبى رافع . ولذا قال العقيلي ( ق ١٩٧ / ٢ ) . « ليس له أصلٌ » . يعنى الحديث .

ومما يتعجب منه حقًا قولُ الحافظ الهيثميُّ في « المجمع » ( ١٠ / ١٣٨) : « رواه الطبرانُ في الثلاثة ... وإسناد الطبراني في الكبير حسنٌ » !! فهذه غفلةً من الهيثميّ رحمه الله \_ وكم له من مثلها \_ عن حال محمد بن عبيد الله \_ فإنه متروك . وأضعفُ منه قول السيوطي في « اللآلي » متعقبًا ابن المجوزي : « محمد بن عبيد الله بن أبي رافع من رجال ابن ماجه ، و لم يُتهم بكذب » ا.ه. . وقد أقر الحافظ ابن حجر بأنه متهم كا قال ابن عرَّاق في « تنزيه الشريعة » ( ٢ / ٢٩٣ ) . ثم سعى ابن عرّاق إلى تقوية الحديث بما لا طائل تحته ، فقال : « احتج به النووي في « الأذكار » لاستحباب ذلك عند طنين الأذن ، فهو عنده ضعيف لا موضوع . وذكره ابنُ الجزري في « الحصن الحصين » وقد قال في أوله : أرجو أن يكون جميع ما فيه صحيحًا ، ويؤيدهُ أن ابن خزيمة أخرجه في « صحيحه » وهو عجبٌ ، فإن الحديث ليس على شرط الصحيح ، والله تعالى أعلم » ا.ه. . قُلْتُ : احتجاجُه بصنيع النووي رحمه فإن الحديث ليس على شرط الصحيح ، والله تعالى أعلم على الحديث في « كتاب الأذكار » خلافًا لطريقته في « المجموع » . وأوقعه في غالب أحكامه اعتباره العمل بالضعيف في فضائل الأعمال ، خلافًا لأهل التحقيق من العلماء كما ذكرتُه في كتابى : « الظل الوريف في حكم العمل بالحديث الضعيف » . وابنُ في لا نعلم هل أعل الحديث أم لا ؟! وحتى وإن لم يُعله فليس كل مافي « صحيحه ابن خزيمة » يكون فلا نعلم هل أعل الحديث أم لا ؟! وحتى وإن لم يُعله فليس كل مافي « صحيحه » . والله الموفق . صحيحا ، والهه الموفق . والله الموفق .

# ٣١ \_ ضَعِيفٌ جِدًّا .

أخرجه الطبراني في « الكبير » (ج ١ / رقم ٥١٧ ) ، وابنُ عدى في « الكامل » ( ق ٢٧٢ / ٢ ) من طريق يونس بن أبي إسحق ، حدثني ابني عيسي ، عن عبيد الله بن أبي حميد ، عن أبي المليح ، عن أبيه أسامة بن عمير مرفوعًا . قال الهيثميُّ ( ٥ / ١١٩ ) : « فيه عبيد الله بن أبي حميد ، وهو متروك » .

قُلْتُ : وقد اختلف على أبى المليح فيه . فأخرجه الخطيب ( ١١ / ٣٩٤ ) ، ومن طريقه ابن =

٣٧ ــ « خلق الله ألف أمةٍ ، منها ستائة فى البحر ، وأربعمائة فى البر . فأول شيء يهلك من هذه الأمة الجراد ، فإذا هلكت ، تتابعت مثل النظام إذا قطع سلكة .. » .

= الجوزى في ﴿ الموضوعات ﴾ ( ٣ / ٤٥ ) من طريق سعيد بن سلام ، ثنا عبيد الله بن أبي حميد ، عن أبي المليح ، عن ابن عباس مرفوعًا .فجعله من « مسند ابن عباس » . قال ابنُ الجوزي : « هذا حديث لايصحُّ ، قال أحمد بن حنبل: سعيد بن سلام كذابٌ ، كذابٌ ... » . ولكنه لم يتفرد به . فأخرجه البزار ( ٣ / ٣٦٢ ) ، وأبو الشيخ في « الأمثال » ( ٢٤٨ ) ، عن عتاب بن حرب . والحاكمُ ( ٤ / ١٩٣ ) عن أبي الوليد ، كلاهما عن عبيد الله بن أبي حميد ، عن أبي المليح ، عن ابن عباس مرفوعًا . قال البزارُ : ﴿ لانعلم له طريقًا عن ابن عباس إلا هذا ، واختلف فيه عن أبى المليح . فرواه عيسى بن يونس ، عن عبيد الله بن أبي حميد ، عن أبي المليح ، عن أبيه . وإنما أبي الاختلاف من عبيد الله ، لأنه لم يكن حافظًا ، . قُلْتُ : وقوله : ﴿ لانعلم له طريقًا عن ابن عباس إلا هذا ﴾ متعقبٌ بما أخرجه الطبراني في و الكبير ، ( ج ١٢ / رقم ١٢٩٤٦ ) قال : حدثنا محمد بن صالح بن الوليد النرسي ، ثنا هلال بنُ بشر ، ثنا عمران بن تمام ، عن أبي جمرة ، عن ابن عباس مرفوعًا . فذكره بلفظه . قال الهيثميُّ ( ٥ / ١١٩ ) : ﴿ فيه عمران بن تمام ، ضعَّفه أبو حاتم بحديث غير هذا ، وبقية رجاله ثقات ﴾ . ونقل الأخ حمدى السلفيّ في تعليقه على « المعجم » أن شيخنا حافظ الوقت الألباني ، حفظه الله نشر مقالًا في ﴿ مجلة المسلمون ﴾ ( ص ٨٠ عدد ٩ ج ٦ ) وقال : ﴿ لم أجد لشيخ الطبراني ترجمة فيما لدئ من كتب الرجال ؛ ا.هـ . فهذا طريق ضعيف أيضًا . فلا يتعجب حينئذ من قول الحاكم في طريق ابن عباس السابق « إسنادُهُ صحيح » !! فإن للحاكم أوهامًا كثيرة في « المستدرك » يعرفها من أدمن النظر فيه ، ويتبعه الذهبئ كثيرًا . ولكنه تعقبه في هذا الحديث بقوله : « عبيد الله تركه أحمد » . وقال الحافظ في ﴿ الفتح ﴾ (١٠ / ٢٧٣ ) : « أخرجه الطبراني ، والترمذي في « العلل المفرد » ، وضعّفه البخارئ .وقد صححه الحاكم فلم يُصب »ا.هـ . وقد حاول السيوطي في « اللآليء » \_ كما هو دأبه ــ أن يتعقب ابن الجوزى ، فلم يُصب في بحثه . وأورد للحديث شواهد ليس فيها محلُّ الشاهد المتنازع عليه ، ومع ذلك فليس فيها شيءٌ يصحُّ . وانظر لذلك « تنزيه الشريعة » ( ٢ / ٢٧١ ــ ٢٧٢ ) لابن عرّاق . والله أعلم .

# ٣٧ \_ موضوع .

أخرجه أبو يعلى \_ كما فى « اللآلئ » ( ١ / ٨١) ، و« المطالب » ( ٢٣٣٩ ) \_ وابن عدى ( ٥ / ١٩٩٠ ) ، وابن حبان فى « المجروحين » ( ٢ / ٢٥ ) ، وابن حبان فى « المجروحين » ( ٢ / ٢٥٦ \_ ٢٥٧ ) ، وابن أبى عاصم فى « الأوائل » ( ق ١٣ / ١ \_ ٢ ) ، وأبو الشيخ فى « العظمة » ، والبيهتى فى « الشعب » \_ كما فى « اللآلئ » ( ١ / ٨٢ ) \_ وكذا الحكيم الترمذى =

= فى « نوادر الأصول » \_ كما فى « تنزيه الشريعة » ( ١ / ١٩٠ ) \_ من طرق عن عبيد بن واقد ، حدثنا محمد بن عيسى بن كيسان الهذلى ، ثنا محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله الأنصارى رضى الله عنهما قال : « قلّ الجراد فى سنة من سنى عمر التى وُلى فيها ، فسأل عنه فلم يخبر بشىء . فاغتم لذلك . فأرسل راكبًا يضرب إلى كذا ، وآخر إلى الشام ، وآخر إلى العراق ، يسأل عن الجراد ، قال : فأتاه الراكب الذى من قبل اليمن بقبضة من جرادٍ فألقاها بين يديه ، فلما رأها قال : ... فذكره مرفوعًا . وأخرجه الخطيب ( ١١ / ٢١٧ \_ ٢١٨ ) من طريق عبيد بن واقد ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، عن ابن عمر قال : ... فذكره . وأرى أن ذكر « ابن عمر » خطأ فى هذا الإسناد ، فليس له ذكر فى شيء من طرق الحديث ، ومما يؤكد ذلك أن ابن الجوزى روى الحديث فى « الموضوعات » ( ٣ / ٣ ) من طريق الخطيب كرواية الجماعة . والله أعلم .

قلت : وهذا حديث موضوع لاشك فيه \_ كما قال ابن حبان رحمة الله تعالى \_ وعبيد بن واقد ، ضعفه أبو حاتم الرازى كما في « الجرح » (7 / 1 / 0) . وبحمد بن عيسى بن كيسان تناولوه قال البخارى في « التاريخ الكبير » (1 / 1 / 1 / 1 / 1 ) . « منكر الحديث » . وضعفه الدارقطني . وقال ابن عدى : « أنكر على محمد بن عيسى هذا أبو زرعة الرازى : « لاينبغي أن يحدث عنه » . وقال ابن عدى : « أنكر على محمد بن عيسى هذا الحديث » . وقال الذهبي في « الميزان » (7 / 1 / 1 ) : « وثقه بعضهم .. » ، فركن السيوطى إلى هذا القول فقال في « اللآلئ » (1 / 1 / 1 ) : « لم يُتهم محمد بن عيسى بكذب ، بل وثقه بعضهم فيما نقله الذهبي » . ومراد السيوطى من هذا أن يقول أن الحديث ضعيف لاموضوع . كما صرّح بذلك في خاتمة كلامه .

ولم يُصب السيوطئ رحمه الله في تسديد قوسه . كعادته في تعقباته لابن الجوزى ــ وذلك أن محمد ابن عيسى ساقط ، وعبارة البخارى فيه تفيد أنه لاتحل الرواية عنه . وإذا كان الراوى من المقلين ومع ذلك فأحاديثه منكرة ، وتناوله النقاد ، فلا شك أنه تالف ، وحال محمد بن عيسى كذلك وأما التوثيق الذي نقله الذهبي عن بعضهم !! فلسنا نعتد به أمام الجرح المحقق الصادر من عدة أئمة ، ويظهر أنه توثيق واهن ولذا لم يصرح الذهبي بأسماء من وثق . والذي يتدبر صنيع السيوطئ في « اللآلئ » يجده يستلزم أن يكون في الإسناد كذاب حتى يحكم على الحديث بالوضع ، وليس هذا بلازم لما هو معروف أن الثقة قد يروى الحديث الموضوع يُشبَّهُ عليه ، واعتبار معنى المتن أمر ضرورى . لايكاد السيوطئ يلتفت إليه . والحكم بالوضع قد يكفى فيه غلبة الظن كما لايخفى ، والله أعلم .

والحديث عزاه الهيثمى فى « المجمع » ( V / V ) لأبى يعلى وقال : « فيه عبيد بن واقد القيسى ، وهو ضعيف » !! كذا قال !! وذهل عن حال محمد بن عيسى وهو شرِّ منه وأضعف وكتاب الهيثمى يحتاج إلى مراجعة دقيقة لكثرة الأوهام فيه ، وكان الحافظ ابن حجر قد تعقبه فى أوهامه فى « المجمع » قال الحافظ بعد أن أثنى على الهيثمى : « وبلغه أننى تتبعت أوهامه فى مجمع الزوائد فعاتبنى ، فتركت ذلك إلى الآن ، رعاية له . » . فياليته تعقبه !!

# ٣٣ ــ « إِنَّ عُثْمَانَ أَوَّلُ مَنْ هَاجَرَ إِلَى الله بِأَهْلِهِ بَعْدَ لُوطٍ » .

### ٣٣ \_ منكر .

أخرجه يعقوب بن سفيان في « المعرفة » ( ٣ / ٢٥٥ ) ، وابن أبي عاصم في « السُّنة » ( ٢ / ٥٩٦ ) ، وفي « الأوائل » ( ق ١٠/١٥ ) ، والطبراني في « الكبير » ( ١٤٣ / ١ / ٤٧ ) ، والبيهقي في « الدلائل » \_ كما ف « البداية والنهاية » ( ٣ / ٣٦ ) ــ وكذا أبو يعلى في « مسنده » ، وابن مردويه ــ كما في « الدر المنثور » ( ٥ / ١٤٤ ) ــ من طريق بشار بن موسى الخفاف ، ثنا الحسن ابن زياد ، إمامُ مسجد محمد بن واسع ، قال : سمعت قتادة يقول : ثنا النضر بن أنس ، عن أنس قال : خرج عثمانُ مهاجرًا إلى أرض الحبشة ومعه ابنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فلما احتبس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبرُهُم فكان يخرج فيتوكفُ عنهم الخبر ، فجاءته امرأة فأخبرتهُ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : صحبهما الله ، إن عثمان ... فذكره . قُلْتُ : وسنده ضعيف جدًّا . فأما بشار بن موسى فضعفه الأكثرون . قال ابن معين ، والنسائي : « ليس بثقة » . وزاد ابن معين : « من الدجالين » ! وضعَّفه أبو زرعة ، وأبو داود ، وابن المديني ، وعمرو بن علي ، وقال البخاري : « منكر الحديث ، قد رأيتُه ، وكتبتُ عنه ، وتركت حديثه » . وأما أحمد فكان حسن الرأي فيه ، وهذا لايقدم على قول الجارحين وإن جنح إليه ابن عدى . والحسن بن زياد ليس هو اللؤلؤي الكذاب ، صاحب أبي حنيفة ، وإنما هو البرجمي ، قال الهيثمي في « المجمع » ( ٩ / ٨١ ) : « لم أعرفه » . وله شاهدٌ من حديث أسماء بنت أبي بكر ، قالت : « كنت أحمل الطعام إلى أبي وهو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالغار ، فاستأذنه عثمان في الهجرة ، فأذن له في الهجرة إلى الحبشة ، فحملتُ الطعام فقال لي : مافعل عثمان ورقية ؟ قلت : قد سارا ، فالتفت إلى أبي بكرٍ وقال : ﴿ والذي نفسي بيده ، إنه أول من هاجر بعد إبراهيم ولوط . » . أخرجه ابن منده في « الصحابة » عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عنها قال الحافظ في « الإصابة » ( ٢ / ٦٤٩ - - ٦٤٩ ) : ١ سنده واه ، وفي هذا السياق من النكارة أن هجرة عثمان إلى الحبشة كانت حين هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؛ وهذا باطل ؛ إلا إن كان المراد بالغار غير الذي كانا فيه لما هاجرا إلى المدينة !! ، والذي عليه أهلُ السير أن عثمان رجع إلى مكة من الحبشة مع من رجع ، ثم هاجر بأهله إلى المدينة ، ومرضت بالمدينة لما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بدر ، فتخلف عثمان عليها عن بدر ، فماتت يوم وصول زيد ين حارثة مبشرًا بوقعة بدر .. »ا.ه. . قُلْتُ : وهذا تحقيق بديع من الحافظ رحمه الله ، غير قوله : « . . إلا إن كان المراد بالغار . . الخ » . فهذا احتمال فيه تعسف وتكلف ، لأنه يخالف الحقائق الثابغة في السيرة . و الله أعلم .

وبالجملة : فالجديث منكر . ولايغتر بإيراد الحافظ له في « الفتح » ( ٧ / ١٨٨ ) ساكنًا عليه ، بل كأنه احتج به !! فإنه خلاف التحقيق . والذي تحرر عندى أنه ليس كل حديث يسكت عليه الحافظ في « الفتح » يكون حسنًا أو نحوه كم صرح هو بذلك ، فقد أخل بشرطه هذا في مواضع كثيرة . . وعذره : أن الشارح قد يشترط على نفسه شرطًا فيوفي به زمنًا ثم لاينشط لتحقيق كل حديث لاسيما في مثل « فتح البارى » فإن فيه جمهرة كبيرة من الأحاديث ، وتحرى إيراد الثابت منها أمر لعله يصعب حتى على مثل الحافظ ابن حجر مع سعة دائرة حفظه ، وجودة علمه ، والإحاطة لله تعالى وحده . ولعله يكون عذرًا مقبولًا . والله تعالى أعلم .

٣٤ - « أُوَّلُ مَنْ يُكْسَى بَعْدَ النَّبِيِّين وَالشُّهَدَاءِ ، بِلَال ؛ وَصَالِحُو المُؤْمِنِينَ » .
 المُؤْمِنِينَ » .

٣٥ - « أُوَّلُ الوَقْتِ رَضْوَإِنُ الله ، وَآخِرُ الوَقْتِ عَفْوُ الله . » .

# ٣٤ \_ مَوْضُوعٌ .

أخرجه ابن أبى عاصم فى « الأوائل » ( ق ١٩ / ٢ ) قال : حدثنا محمد بن مرزوق ، ثنا عبد العزيو ابن الخطاب ، ثنا محمد بن الفضل بن عطية الخراسانى ، عن أبيه ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه مرفوعًا .. فذكره .

قُلْتُ : وسنده ضعيف جدا ، بل موضوع . ومحمد بن الفضل ، لافضل له ولاكرامة فقد كان كذّابًا . وصمه بذلك أحمد ، وابن معين ، والجوزجانى ، وعمرو بن على ، والنسائى ، وابن حراش ، ويحيى بن الضريس ، وغيرهم .

### ٣٥ \_ بَاطِلٌ .

أخرجه الترمذي ( ١٧٢) ) ، والدارقطني ( ٢٤٩ ) ، وابن عدى في « الكامل » ( ٧ / ٢٦٠٦ ) ، والحاكم (١/ ١٨٩)، والبيهقيُّ (١/ ٤٣٥)، وابن الجوزي في ﴿ الواهياتِ ﴾ (١/ ٣٨٨) من طريق يعقوب بن الوليد ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعًا .. فذكره . قال ابن حبان في « المجروحين » ( ٣ / ١٣٨ ) : « مارواه إلا يعقوب بن الوليد المدنى » . قُلْتُ : وهو كذاب كان يضع الحديث على الثقات . قال أحمد : « كان من الكذابين الكبار » . وقال الحاكم : « يعقوب بن الوليد هذا شيخٌ من أهل المدينة ، سكن بغداد ، وليس من شرط هذا الكتاب ، إلا أنه شاهد . » . قُلْتُ : وهذا مما يعاب عليكم ، فالشاهد كالعاضد لايستشهد به إلا إن كان فيه قوة ، أو بعضها ، ولكن هذا ساقط ، ولذا تعقبه الذهبي بقوله : ﴿ يعقوب كذاب ﴾ . وقال ابن عدى : « هذا الحديث بهذا الإسناد باطل . » . ولكن له شاهدٌ من حديث أنس . أخرجه ابن عدى ( ٢ / ٥٠٩ ) وعنه ابن الجوزي في « الواهيات » ( ١ / ٣٨٨ ) من طريق بقية بن الوليد ، عن عبد الله مولى عنمان أبن عفان ، حدثني عبد العزيز ، حدثني محمد بن سيرين ، عن أنس بن مالك ، فذكره مرفوعًا . قال ابن عدى : « وهذا بهذا الإسناد لايرويه غير بقية ، وهو من الأحاديث التي يحدث بها بقية عن المجهولين ؛ لأن عبد الله مولى عثمان ، وعبد العزيز الذي ذكر في هذا الإسناد لايعرفان .. » . وتبعه ابن الجوزي. وشاهد آخر من حديث أبي محذورة رضي الله عنه. أخرجه ابن عدى (١/ ٥٥٥ ) من طريق إبراهيم بن زكريا ، ثنا إبراهيم بن أبي محذورة ، مؤذن مسجد مكة ، قال حدثني أبي ، عن جدى مرفوعًا .. فذكره . قال ابن عدى : « وهذا الحديث بهذا الإسناد يرويه إبراهيم بن زكريا » . قُلْتُ : وإبراهم كان يحدث عن الثقات بالبواطيل كما قال ابن عدى . قال ابن حبان : « يأتي عن الثقات بما لايشبه حديث الأثبات ، إن لم يكن بالمتعمد ، فهو المدلس عن الكذابين .. » . ثم ساق له أباطيل . وبالجملة : فالحديث ضعيف جدًّا ، بل قال أبو حاتم : « موضوع » ، كما في « نصب الراية » =

٣٦ ــ « إِنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ لَا يَسْمَعُونَ شَيْئًا مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ ، إِلَّا الأَذَانَ . » . ٣٧ ــ « إِنَّ الله لَا يَأْذَنُ لِشَيَءٍ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ ، إِلَّا لأَذَانِ المُؤَذِّنِين ، وَالصَّوْتِ الحَسَنِ بِالقُرْآنِ... » .

= ( ١ / ١٢٧ ) فلذا عجب الشيخ المحدث أبو الأشبال رحمه الله فى « شرح الترمذى » ( ١ / ٣٢٢ ) من الإمام الشافعى أن يورده بغير إسنادٍ فى عدة كتب له ، محتجا به ، ثم قال الشيخ أبو الأشبال : « هو حديث باطل كما نص عليه العلماء الحفاظ .. » ا.هـ . والله أعلم .

#### ٣٦ \_ ضَعيف جدًّا .

أخرجه أبو يعلى — كما فى « المطالب العالية » ( ٢٣٥ ) — ، وابن حبان فى « المجروحين » ( ٢ / ٢٣ – ٦٤ ) ، وابن عدى فى « المحالمل » ( ٤ / ١٦٣٠ ) ، وأبو أمية الطرسوسى فى « مسند ابن عمر » (٢٤ / ١٢) ، وابن الجوزى فى « الواهيات » ( ١ / ٣٩٢ ) ، وأبو الشيخ فى « كتاب الأذان » — كما فى « الحبائك » (١٤٨) — من طريق عبيد الله بن الوليد الوصافى ، عن محارب بن دثار ، عن ابن عمر مرفوعًا . قال ابن عدى : « عبيد الله بن الوليد الوصافى لايتابع على هذا الحديث » . قُلْتُ : وهو واهٍ .ضعفه أبو زرعة والدارقطنى ، وتركه النسائى والفلاس . وقال ابن حبان : « منكر الحديث جدًا » . ولذا قال ابن الجوزى : « هذا حديث لايصحُ » .

# ٣٧ \_ ضَعيف جدًّا .

أخرجه الخطيب فى « التاريخ » (٩ / ٩٥ / ) ، ومن طريقه ابن الجوزى فى « الواهيات » (١ / ٣٩٢) من طريق سلام الطويل ، عن زيد العمى ، عن معاوية بن قرة ، عن معقل بن يسار مرفوعًا ... فذكره .

قُلْتُ : وسنده ضعیف جدًّا . فأما سلام بن سلم الطویل فضعّفه علی بن المدینی جدًّا ، و ترکه النسائی والبخاری ، بل کذبه ابن خراش کما فی « تاریخ بغداد » (۹ / ۱۹۷) . وقال أحمد : « منکر الحدیث ، و لم یرضه » . و زید العمی هو زید بن الحواری ضعیف یکتب حدیثه عند المتابعات ، و لامتابعة له هنا فیتحقق ضعفه . أما الشطر الثانی فله شو أهد لمعناه .. منها : ما أخرجه البخاری (۹ / ۲۸ سے فتح) ، و مسلم (۱ / ۵۰ و سعد الباقی) ، وأبو داود (۱٤۷۳) ، والنسائی (۲ / ۱۸۰) ، والدارمی (۲ / ۳۳۸ سے ۳۳۹) ، وأحمد (۲ / ۲۷۲ من طرق عن أبی سلمة ، عن أبی هریرة مرفوعًا : « ماأذن الله لشیء ، ماأذن لنبی حسن الصوت و تحزینه ، لأنه أوقع فی یتغنی بالقرآن ، یجهر به » هذا لفظ مسلم . والمقصود بالتغنی ، هو تحسین الصوت و تحزینه ، لأنه أوقع فی القلوب .. قاله البغوی .

قُلْتُ : ويؤيده ماأخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبى موسى الأشعرى قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لو رأيتنى وأنا أسمع قراءتك البارحة ، لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود .. فقال : لو علمت لحبرته لك تجبيرًا . » هذا لفظ مسلم ، وهو عند البخارى مختصرً .. وقوله : =

٣٨ \_ « مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَالحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا .. وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ أَنْصِتْ ، لَيْسَ لَهُ جُمُعَةٌ .. » .

٣٩ \_ « يُوشِكُ أَنْ يَضْرِبَ النَّاسُ أَكْبَادَ الإِبِل ، يَطْلُبُونَ العِلْمَ فَلَاتجِدُونَ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْ عَالِم المَدِينَةِ » .

= « لحبرته لك تحبيرًا » يعنى لحزنت صوتى وجملتُه . و قال سفيان بن عيينة : « التغنى هو الاستغناء ، ومعناه : ليس منا من لم يستغن بالقرآن عن غيره . » . وهو تفسير غريب ، ومخالف لمفهوم الأحاديث الكثيرة فى هذا الباب ، و لم يقبله الشافعي فقال : « لو كان معنى : « يتغنى بالقرآن » على الاستغناء ، لكان « يتغانى » ، وتحسين الصوت هو يتغنى . » .

أما قراءة القرآن بالألحان فكان فيها خلاف بين السلف ، والراجح منعه ولو اختل شيء من الحروف عن مخرجه فتحرم — كما حكاه النووى فى « التبيان » — فإلى الله المشتكى من القرأة الذين يمططون الحروف حتى يظن المرء أنها ليست عربية .. فالله المستعان.. وانظر « فتح المغيث » (١ / ٢٨١) للحافظ السخاوى .. وانظر أيضا الحديث الأول من هذا الكتاب . والله المستعان .

# ٣٨ \_ ضَعِيفٌ .

أخرجه أحمد (١ / ٢٣٠) ، والبزار (١ / ٣٠٩) ، والطبراني في « الكبير » (١٢٥٦٣ / ١٢ / ٩٠) ، وابن الجوزى في « الواهيات » (١ / ٤٦٣) من طريق عبد الله بن نمير ، ثنا مجالد ، عن الشعبى ، عن ابن عباس .. فذكره مرفوعًا .. قال البزار : « لانعلمه بهذا اللَّفظ ، إلا بهذا الإسناد ، تفرد به ابن نمير عن مجالد . » . قُلْتُ : ابن نمير ثقة ، ولكن الآفة من مجالد بن سعيد . قال الهيثمي في « المجمع » المناد . » . فأغتر بهذا (٢ / ١٨٤) : « ... فيه مجالد بن سعيد وقد ضعفه الناس ، ووثقه النسائي في رواية . » . فاغتر بهذا الشيخ المحدث أبو الأشبال رحمه الله تعالى ، فصرّح في « شرح المسند » (٢٠٣٣) أن : « إسناده حسن » !! والواقع أن مجالد بن سعيد ضعيف ، وللنسائي رواية أخرى في تضعيفه وهي تتفق مع رأى بقية الأثمة أنه لايُحتج به إذا انفرد ، وماعلمت أحدًا تابعه على هذا اللَّفظ . والله أعلم .

### ٣٩ \_ ضَعِيفٌ .

أخرجه الترمذئ (٢٦٨٠) ، وأحمد ( ٢ / ٢٩٩ ) ، وابنُ أبى حاتم في « تقدمة الجرح والتعديل » =

٤٠ - « بِسْمِ الله ، لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِالله ، التَّكْلانُ عَلَى الله . » .
 ٢٤ - « مَنْ تَرَكَ جُمُعَةً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ .. » .

= (ص ١١ – ١٢) ، وابن عدى في « الكامل » (١ / ١٠١) ، والحاكم (١ / ٩٠ – ٩١) ، والبيهقي » (١ / ٣٨٦) ، والحطيب في « تاريخ بغداد » (٥ / ٣٠٦ – ٣٠٧) (٦ / ٣٧٦ – ٣٧٧) (١١ / ٢٥٠) من طرق عن سفيان بن عيينة ، عن ابن جريج ، عن أبى الزبير ، عن أبى صالح ، عن أبى هريرة مرفوعًا به . قال الترمذي : « حديث حسن » . وقال الحاكم : « صحيحٌ على شرط مسلم و لم يخرجاه . » ووافقه الذهبي !!

قُلْتُ: كذا قالوا !! والسند ضعيف ، وذلك أن ابن جريج وأبا الزبير من المشهورين بالتدليس ، ولم يصرح أحدهما بالتحديث في شيء من الطرق التي وقفت عليها .. قال الدارقطني : « تجنب تدليس ابن جريج ، فإن تدليسه قبيح ، لايدلس إلا فيما سمعه من مجروح . » . ومعروف أن حكم حديث المدلس هو التضعيف إذا لم يصرح بالسماع من شيخه لاحتال أنه أسقط رجلًا ضعيفًا بينه وبين شيخه .. وهذا القدر متفق عليه بين علماء الحديث إلا من شذ ممن لايعتد به .. ولذا ، فيتعجَّبُ من صنيع الشيخ المحدث العلامة أبي الأشبال أحمد بن محمد شاكر رحمه الله تعالى إذ قال في « تحقيق المسند » (١٥ / اسناده صحيح »!!

#### ٠٤ \_ ضَعِيفٌ .

أخرجه ابن ماجه (٣٨٨٥) ، وابن أبى الدنيا في « التوكل » رقم (٢٤) ، وابن السُنّى في « اليوم والليلة » (١٧٧) من طريق عبد الله بن حسين ، عن عطاء بن يسار ، عن سهيل بن أبى صالح ، عن أبيه ، عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج من بيته قال ... فذكره .

قُلْتُ : وهذا سند ضعيف .. قال البوصيرى في « الزوائد » ( ٢١١ / ٣ ) : « هذا إسنادٌ فيه عبد الله ابن حسين بن عطاء وقد ضعّفه أبو زرعة والبخارى ، وابن حبان » .

### ٤١ ـ ضَعِيفٌ .

أخرجه أبو داود (۱۰۵۳) والنسائی (۳ / ۸۹) ، وأحمد (٥ / ۸) ، وابن حزيمة (٣ / ١٧٨) ، وابن حرجه أبو داود (١٠٥٠) ، والعقيل في « الضعفاء » (ق ١٨٤ / ٢) ، وابن أبي شيبة (٢ / ١٥٤) ، والطبراني في « الكبير » ( ٧ / ٢٣٥) ، والحاكم ( ١ / ٢٨٠) ، والبيهقي ( ٣ / ٢٤٨) ، وابن المجوزى في « الواهيات » ( ٢ / ٤٦١ / ١ ) من طرق عن همام ، عن قتادة ، عن قدامة بن وبرة ، عن  $= \frac{1}{2}$ 

# ٢٤ - « سَلْمَانُ مِنَّا آلَ البَيْتِ » .

= سمرة بن جندب .. فذكره مرفوعًا .

قُلْتُ : وهذا سند ضعيف .. وله علتان : الأولى : قدامة بن وبرة . مجهول كما قال الذهبي والحافظ ابن حجر . فإن قلت : ماتفعل بتوثيق ابن معين له ؟ فالجواب : أن الصواب قول أحمد وابن حزيمة ومن تبعهما ، وابن معين ربما تسامح في توثيق المجاهيل من القدماء ، فكان يوثق من كان من التابعين أو أتباعهم إذا وجد رواية أحدهم مستقيمة عنده ، بأن يكون له فيما يرويه متابع ، أو شاهد ، وإن لم يرو عنه إلا واحد ، و لم يبلغه عنه إلا حديث واحد ، فمن أولئك مثلا : الأسقع بن الأسلع ، والحكم ابن عبد الله البلوى ، ووهب بن جابر الخيواني وغيرهم .

وهناك علة ثانية إن ثبتت ، وهي قول البخارى فيما نقله العقيلي عنه « لم يصح سماع قدامة من سمرة » ولكن حمل ابن عدى في « الكامل » (7 / 7 / 7) مقالة البخارى على حديث آخر رواه قتادة ، عن قدامة ، عن سمرة مرفوعًا في التخلف عن الجمعة ، وليس في ترك الجمعة . فإن لم يثبت كلام ابن عدى فتكون هذه علة ثانية . وأبدى ابن خزيمة علة أخرى فقال : « . . إن صحّ الخبر ، فإني لاأقف على سماع قتادة من قدامة بن وبرة ، ولست أعرف قدامة بعدالة ولاجرح » . قُلتُ : وأما سماع قتادة من قدامة بن وبرة ، فوقع في « مسند أحمد » (9 / 1) وعليه فلا يبقى مسوغ لقول الحاكم : « هذا حديث صحيح الإسناد . . » ووافقه الذهبي أ! ورواه حالد بن قيس ، عن قتادة فوافق همامًا في متنه وخالفه في إسناده أخرجه ابن ماجه (١١٨) ، والبيهقي (٣ / ٢٤٨) من طريق نوح بن قيس ، عن أخيه خالد بن قيس ، عن متاه في إسناده أخرجه ابن ماجه (١١٨) ، والبيهقي (٣ / ٢٤٨) من طريق نوح بن قيس ، عن أخيه خالد بن قيس ، عن قتادة ، عن الجسن ، عن سمرة بن جندب به مرفوعًا . قُلْتُ : وقتادة مدلس ، والحسن في سماعه من سمرة اختلاف ، وعلى فرض أنه سمع منه في الجملة فنحتاج إلى إثبات أنه سمع منه في الجملة فنحتاج إلى إثبات أنه سمع منه هذا الحديث إذ هو مدلس معروف .

وقد اختلف في إسناده ومتنه . فأخرج أبو داود (١٠٥٤) والبيهقي (٣ / ٢٤٨) عن أيوب أبي العلاء ، والحاكم (١ / ٢٨٠) عنه وعن سعيد بن بشير ، كليهما عن قتادة ، عن قدامة بن وبرة ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلًا وزاد في متنه : « ... فليتصدق بدرهم ، أو نصف درهم ، أو صاع حنطة ، أو نصف صاع .. » . قال أبو داود : « ورواه سعيد بن بشير عن قتادة هكذا إلا أنه قال : « مُدا أو نصف مُد . وقال : عن سمرة . » ا.ه. . أي وصله مخالفًا أيوب أبا العلاء .وروى الحاكم وعنه البيهقي عن أحمد وسئل عن حديث همام عن قتادة ، وعن خلاف أبي العلاء إياه فيه فقال : « همام عندنا أحفظ من أيوب أبي العلاء » . قُلْتُ : نعم ، والراجح حديث همام عن قتادة ، ولكن فيه جهالة قدامة بن وبرة ، هذا إن أسقطنا طريق الحسن ، وإلا فخالد بن قيس ثقة ، وبه يثبت الاختلاف في الإسناد . والله أعلم .

# ٤٢ ـ ضَعِيفٌ جدًّا.

أخرجه ابن سعد في « الطبقات » ( ٤ / ٨٢ ــ ٨٣ ) ( ٧ / ٣١٩ ) والطبراني في « الكبير » =

= وأبو الشيخ فى « طبقات المحدثين » رقم (٦) ، وأبو نعيم فى « أخبار أبهان » (١/ ٥٤) ، والبيهقى فى « الدلائل » (٣/ ٤١٨) ، (٦ / ٢١٢ – ٢١٣ / ٢٠٤) ، والطبرى فى « تفسيره » (٢١ / ٨٥) فى « الدلائل » (٣/ ٤١٨) ، من طريق كثير ابن عبد الله المزنى ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خط الحندق عام حرب الأجزاب حتى بلغ المذاجح ، فقطع لكل عشرة أربعين ذراعًا ، فاحتج المهاجرون والأنصار فى سلمان الفارسي ، وكان رجلًا قويًّا ، فقال المهاجرون : سلمان منا ، وقالت الأنصار : سلمان منا ، فقال رسول الله عليه وآله وسلم ... سلمان منا ... الحديث . قال الهيثمي فى « المجمع » (٦ / ١٣٠) : « فيه كثير بن عبد الله المزنى ، وقد ضعفه الجمهور ، وحسن الترمذي حديثه ، وبقية رجاله ثقات .. » .

قُلْتُ : رحم الله الهيشمى ، فحال كثير بن عبد الله لاتحتاج لذكر تحسين الترمذى له ، وقد ردَّ الذهبيُّ وغيره تحسين الترمذى لحديثه : « الصلح جائز بين المسلمين » . وقال : « فلذا لايعتمد العلماء على تحسين الترمذى » يعنى لتساهله . وكثير هذا ضعيف جدًّا بل نسبه الشافعى وأبو داود للكذب فحديثه ساقط . والله أعلم . والحديث سكت عليه الحاكم فتعقبه الذهبي بقوله : « سنده ضعيف » . والله أعلم . وله شاهد أخرجه أبو الشيخ في « الطبقات » رقم (٥) وأبو يعلى والبزار – كما في « إتحاف المهرة » وله شاهد أخرجه أبو الشيخ في « الطبقات » رقم (٥) وأبو يعلى والبزار – كما في « إتحاف المهرة » وله شاهد أخرجه أبو المنين بن عمى سعد الإكاف عن أبي جعفر محمد بن على ، عن أبيه ، عن جدًه مرفوعًا به . وجدًه هو الحسين بن على – رضى الله عنهما – وسنده ضعيف جدًّا .

والنضر بن حميد تركه أبو حاتم ، وقال البخارى : متكر الحديث . وسعد الإسكاف تركه النسائى والدارقطنى ، وقال ابن حبان : « كان يضع الحديث على الفور » !! نسأل الله السلامة ولذا قال ابن معين : « لا يحلُّ لأحد أن يروى عنه » .

27 \_ وغيف

أخرجه أحمد (٤ / ٢٨٥) ، وأبو يعلى (٣ / ٢٤٧ ــ ٢٤٨) وابن عدى (٧ / ٢٧٣٠) ، وعمر بنُ شبة في « تاريخ المدينة » (٦٥ / ١) ، وابنُ أبي حاتم ، وابن مردويه في « تفسيرهما » ــ كا في « الدر المنثور » (٥ / ١٨٨) ــ ، وابنُ الجوزى في « الموضوعات » (٢ / ٢٠) من طريق يزيد بن أبي زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي ، عن البراء بن عازب مرفوعًا به . قال ابن الجوزى : « هذا حديثُ لايصحُّ ، تفرد به صالح عن يزيد . قال ابنُ المبارك : ارم بيزيد . وقال أبو حاتم الرازى : كل أحاديثه موضوعة . وقال النسائيُ : متروكُ الحديث » .

قُلْتُ: أخطأ ابنُ الجوزى رحمه الله مرتين: الأولى: أنه جعل هذا الحديث موضوعًا، ولاحجة له. الثانية: أنه نقل ماقيل في يزيد بن أبي زياد القرشي الدمشقى، وليس هو راوى الحديث. فإن راوى الحديث هنا هو يزيد بن أبي زياد القرشي الكوفى وهو صدوق، لكنه كان تغير، فضُعُف لذلك. أما الدمشقى، فحاله أسوأ من الكوفى، فقال فيه النسائى «متروك الحديث» وقال أبو حاتم \_ كا في و الجرح » (٤ / ٢ / ٢٦٢ – ٢٦٣) \_: «كأن حديثه موضوع»، فصحفه ابن الجوزى: «كل حديثه موضوع»، فصحفه ابن الجوزى: «كل حديثه موضوع»، لذلك رد عليه الحافظ ابن حجر، فقال في «القول المسدد» (٥٠): «ولم يُصب \_ يعنى ابن الجوزى \_ فإن يزيد وإن ضعفه بعضهُهُم من قبل حفظه وبكونه كان يلقن فيتلقن في يُصب \_ يعنى ابن الجوزى \_ فإن يزيد وإن ضعفه بعضهُهُم من قبل حفظه وبكونه كان يلقن فيتلقن في أخر عمره، فلا يلزم من شيء من ذلك أن يكون كل ما يحدث به موضوعًا ». أما الحافظ الهيثميُّ فقال في « المجمع » (٣ / ٢٠٠٠): « رجاله ثقات »!! كذا قال !! وماتقدم من الكلام يردُهُ.

٤٤ \_ « سَبِّحى الله عَشْرًا ، وَاحْمَدِيهِ عَشْرًا ، وَكَبِّرِيهِ عَشْرًا ، ثُمَّ سَلِيهِ
 حَاجَتَكِ يَقُلْ : نَعَمْ نَعَمْ » .

= وأخرج مسلم (١٣٨٥)، وأحمد (٥ / ٨٩، ٩٤، ٩٦، ٩٧، ٩٨، ٩٨، ٩٨، ١٠١ – ١٠١، ٢٠٠، ١٠٦، ١٠٠ ، ١٠٠ (١٠٨، ١٠٦، ١٠٠ )، والطيالسئ – كما في « الفتح »، وكذا الطيرانئ في « الكبير » (٢ / ٢١٧، ٢٣٣، ٢٣٤ ) وغيرهم من حديث جابر بن سمرة مرفوعًا : « إن الله تعالى سمى المدينة طابة » . وفي لفظ الطيراني : « إن الله أمرني أن أسمى المدينة طابة » .

قال الحافظ في « الفتح » « ٤ / ٨٧ » : « فهم بعضُ العلماء من هذا كراهة تسمية المدينة يثرب ، وقالوا : ماوقع في القرآن ، إنما هو حكاية عن قول غير المؤمنين ، ولهذا قال عيسى بن دينار من المالكية : من سمى المدينة يثرب كتبت عليه خطيئة . قال : وسبب هذه الكراهة لأن يثرب إما من التثريب الذى هو التوبيخ والملامة ، وإما من الثرب وهو الفساد ، وكلاهما مستقبح ، وكان النبئ صلى الله عليه وآله وسلم يحب الاسم الحسن ، وهو يكره الاسم القبيح » ا.ه. . وفي البخارى (٤ / ٨٨) من حديث أبي حميد قال : أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة ، فقال : هذه طابة » . وهناك بعض أحاديث أخرى في كراهة تسمية المدينة بـ « يثرب » .

#### ٤٤ \_ ضَعيفٌ .

قُلْتُ: ولكن عكرمة بن عمار قد خولف فى إسناده. قال الحافظ فى « النكت الظراف » (  $/ \Lambda$  ): « قال ابن أبى حاتم عن أبيه : رواه الأوزاعي ، عن إسحق بن أبى طلحة ، عن أم سليم وهو مرسل ، وهو أشبه من حديث عكرمة بن عمار » ا.ه. . ورواه عامر بن سعيد عن القاسم بن مالك المزنى عن عبد الرحمن بن إسحق عن سعيد بن أبى حسين عن أنس بن مالك قال : زار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم سليم فصلى فى بيتها تطوعًا ثم قال : ياأم سليم إذا صليت فقولى : سبحان الله عشرًا ... الحديث . فى « علل الحديث » ( / / 191 ) : « سئل أبو زرعة عن هذا الحديث فقال : حدثنا فروة بن أبى المغراء عن القاسم بن مالك عن عبد الرحمٰن بن إسحق عن حسين بن أبى سفيان عن أنس عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم . وكذا رواه ابن فضيل عن عبد الرحمٰن بن إسحق عن حسين بن أبى سفيان عن أبى سفيان عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم . » ا.ه. .

قُلْتُ : فأبو زرعة يكشف لنا الاختلاف في إسناد هذا الحديث ؛ فرواه عامر بن سعيد ، فجعله =

﴿ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ الصَّمْتَ عِنْدَ ثلاثٍ ، عِنْدَ تِلاَوَةِ القُرْآنِ ،
 وَعِنْدَ الزَّحْفِ ، وَعِنْدَ الجَنَازَةِ ... »

٣٤ - « مَنِ اعْتَذَرَ إِلَى أُخِيهِ مَعْذِرَةً فَلَمْ يَقْبَلْهَا فَإِنَّهُ عَلَيْهِ مِثْلُ خَطِيئةِ صَاحِبِ
 مُكْس » .

من رواية سعيد بن أبى حسين عن أنس. وحسين هذا إن لم يتصحف فلم أقف له على ترجمة ، ثم رواه فروة بن أبى المغراء فخالف عامر بن سعيد فجعله عن حسين بن أبى سفيان عن أنس ، وفروة ابن أبى المغراء أوثق من عامر بن سعيد ، فالأول وثقه الدارقطني وابن حبان وقال أبو حاتم : « صدوق » وهو من رجال البخارى . أما عامر بن سعيد فهو الخراسانى . ترجمه ابن أبى حاتم فى « الجرح والتعديل » (٣ / ١ / ٣٧) وحكى عن أبيه : « صدوق » . وحالفه محمد بن فضيل عن عبد الرحمٰن عن حسين ابن أبى سفيان مرسلًا وهو ضعيف كيفما دار لأن حسين بن أبى سفيان مجهول .قال أبو حاتم : « مجهول ، ليس بالقوى » \_ كا فى « الجرح والتعديل » (١ / ٢ / ٤٥) لولده .

#### ٤٥ ـ ضعيفٌ .

أخرجه الطبراني في « الكبير » (٥١٣٠ / ٥ / ٢١٣) وابن أبي شيبة كما في « الدر » (٣ / ١٨٩) ، وأبو يعلى في « مسنده » \_ كما في « المطالب العالية » (١٦٥ \_ ٢/١٦٦) \_ من طريق معتمر بن سليمان ، ثنا ثابت بن زيد ، عن رجل ، عن زيد بن أرقم مرفوعًا . قال الهيثمي في « المجمع » سليمان ، ثنا ثابت بن زيد ، عن رجل ، عن زيد بن أرقم مرفوعًا . قال الهيثمي في « المجمع » (٣ / ٢٩) : « وفيه رجل لم يسم » . وكذا قال البوصيري في « إتحاف السادة المهرة » ثم قال : « لكن المتن له شاهد من حديث أبي موسى الأشعري . رواه أبو داود في « سننه » وسكت عليه . » ا.هـ .

قُلْتُ : كذا قال البوصيرى يرحمه الله ، !! وفى قوله هذا تساهل إنما روى أبو داود (٢٦٥٧) من حديث أبى موسى الجملة الثانية وهى « الصمت عند القتال » ولكنه من رواية مطر الوراق عن قتادة عن أبى بردة عن أبيه مرفوعًا . ومطر الوراق ضعيف ، وقتادة مدلس وقد عنعنه ، وشاهد آخر عند أبى داود (٢٦٥٦) من طريق قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال : كان أصحاب النبى صلى الله عليه وآله وسلم يكرهون الصوت عند القتال . وأخرجه الحاكم وغيره وسنده ضعيف ، قتادة مدلس ، وكذا الحسن . والله أعلم .

# ٤٦ ـ ضَعيفٌ .

أخرجه أبو داود فى « المراسيل » \_ كما فى « أطراف المزى » (٤٤٧ / ٢) . و« الإصابة » (١ / ٥٢٥) \_ وابن حبان فى « روضة ٥٢٥) \_ وابن ماجه (٣٧١٨) ، والطبرانى فى « الكبير » (٢ / ٢٧٥ \_ ٢٧٦) وابن حبان فى « روضة العقلاء » (ص ١٨٢ \_ ١٨٣) ، والضياء فى « المختارة » \_ كما فى « الجامع الصغير » (٦ / ٣٧) =

٧٤ ــ ( الرَّفْقُ فِيهِ الزِّيَادَةُ وَالبَرَكَةُ ، وَمَنْ يُحَرِمِ الرِّفْقَ يُحرِمِ الحيرَ ... » .
 ٨٤ ــ ( كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ ، إِلَّا طَلَاقَ المَعْتُوهِ وَالمَعْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ » .

= والخطيب فى ( السابق واللاحق ) (ص ـــ ١٠٤) ـــ من طريق ابن جريج عن العباس بن عبد المطلب عن مينا عن جودان مرفوعًا .. فذكره .

قُلْتُ: وهذا سندٌ ضعيف وله علتان: الأولى: تدليس ابن جريج ... قال ابن حبان: « أنا خائف أن يكون ابن جريج رحمة الله ورضوانه عليه دلس هذا الخبر، وإن كان سمعه فهو حديث حسن غريب . » . الثانية : جودان هذا مختلف في صحبته كما قال الحافظ العراقي ونقله المناوى في « الفيض » غريب . ) عنه .. وجزم بأنه لاصحبة له أبو داود إذ أورد حديثه هذا في « المراسيل » ، وكذا أبو حاتم : « مجهول ، وليست له صحبة » . وراجعت « الجرح والتعديل » (١ / ١ / ٥٤٥) و لم أجد هذه العبارة فيه فلعلها في كتاب آخر وأورد الحافظ احتالًا آخر .. فقال في « الإصابة » (١ / ١ / ٥٠٥) : « ويحتمل أن يكون جودان العبدى غير هذا الراوى الذى اتفق أبو داود وأبو حاتم على أن حديثه مرسل . اله هـ . وهذا احتال لا يخفى بُعده ، ولادنيل عليه .. والله أعلم. وقد أيد الإرسال الحافظ الميوصيرى في « مصباح الزجاجة » (١٧ / ٢٧) ، وعليه فقول الحافظ المنذرى في « الترغيب » (٢ / ٢٩٣) : « رواه أبو داود في المراسيل وابن ماجه بإسنادين جيدين » لا يخفى مافيه من البُعد وقد ذكرت مايمنع من صحة كلام المنذرى رحمه الله . والله أعلم .

# ٤٧ \_ ضَمِفٌ جدًّا.

أخرجه الطبراني في • الكبير ، (٣٤٨ / ٢ / ٣٤٨) من طريق عمرو بن ثابت عن عمه عن أبي بردة عن جرير بن عبد الله فذكره مرفوعًا .

قُلْتُ : وهذا سند ساقط ، وعمرو بن ثابت تالف . تركه النسائي ، وقال ابن معين : ﴿ ليس بثقة وَلَامَامُونَ ﴾ . وقال ابن حيان : ﴿ ليس بثقة

#### ٤٨ \_ ضَعِيفٌ جدًّا .

أخرجه الترمذئ (١١٩١) وابن عدى (٢٠٠٣ / ٥) من طريق عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد المخزومي ، عن أبي هريرة فذكره مرفوعًا . قال الترمذئ : « هذا حديث لانعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان ، وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث . » .

قُلْتُ : بل كذبه ابن معين وعمرو بن على والجوزجانى والفلاس . وتركه أبو حاتم وعلى بن الجنيد والأزدى والدارقطنى . والكلام فيه طويل ، والكزر والدارقطنى . والكلام فيه طويل ، ولكن أرى أنه لم يكن يتعمد الكذب ، ولكنه \_ كما قال ابن حبان \_ كان يتلقن كلما لُقُن ، ويجيب فيما يُسئل حتى صاريروى الموضوعات عن الثقات ، والله أعلم . والحديث ضعفه الحافظ في « الفتح » (٩ / ٣٩٣) .

٤٩ - « مَاأُصَرُ مَنِ اسْتَغْفَر وَإِنْ عَادَ في اليَوْمِ سَبِعِينَ مَرَّةً .. » .

• • • « مَثُلُ الَّذِى يَفِرُّ مِنَ المَوْتِ كَمَثَلِ التَّعْلَبِ تَطْلُبُهُ الأَرْضُ بِدَيْنِ ، فَجَعَلَ يَسْعَى حَتَّى إِذَا أَعْيَى ، وَالتَّهِرَ ؛ دَخَلَ جُحْرَهُ . فَقَالَتْ لَهُ الْأَرضُ : يَاتَعْلَبُ دَيْنِي !! ، فَخَرَجَ وَلَهُ حُصاصٌ فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتى تَقَطَّعَتْ عُنْقُهُ فَمَاتَ . » .

### ٤٩ \_ ضَعِيفٌ .

قُلْتُ : وهو كما قال ، وتبعه الحافظ العراق في « المعنى » (١ / ٣١٢) أما قول الحافظ ابن كثير رحمه الله في « تفسيره » (١ / ٤٠٨) : « وقول على بن المديني والترمذي : ليس إسناد هذا بذاك ، فالظاهر أنه لأجل جهالة مولى أبي بكر ، ولكن جهالة مثله لاتضر لأنه تابعي كبير ، ويكفيه نسبته إلى أبي بكر ، فهو حديث حسن ١١.هـ . فهذا كلام غريب ، ويُتعجب أن يصدر من مثل الحافظ ابن كثير لأنه مخالف لأصول أهل الحديث من أن مجهول الحال لاتثبت بخبره حجة فضلا عن مجهول العين . ومولى أبي بكر لاتنفعه وإن تجوز الحافظ . ومولى أبي بكر لاتنفعه وإن تجوز الحافظ ابن كثير رحمه الله في هذا خلافًا للقاعدة .. ومما يستغرب أيضًا أن ينقل الشيخ العلامة المحدث أبو الأشبال رحمه الله قول الحافظ ابن كثير في تعليقه على « تفسير الطبرى » (٧ / ٢٢٥ — ٢٢٦) ويقره عليه ، ولايتعقبه ؛ وهذا من الأدلة الكثيرة على تسامح الشيخ أبي الأشبال يرحمه الله .

# ٥٠ ــ ضَعِيفٌ .

أخرجه العقيلي في « الضعفاء » (ق ٢١١ / ٢) ، والطبراني في « الكبير » (٦٩٢٢ / ٧ / ٢٢٢) ، وفي « الأوسط » — كما في « المجمع » (٢ / ٣٠٠) — من طريق معاذ بن محمد الهزلي ، عن عبيد ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندب مرفوعًا .. فذكره . قال العقيلي : « معاذ بن محمد الهزلي ، عن يونس بن عبيد في حديثه نظر ، ولايتابع على رفعه » .

**١٥ \_** « من لم يستحى بما قال ، أو قيل له فهو لغير رشده ، حملته أمه على غير طهر » .

# or ... « هم خدمُ أهل الجنة »

أَنُتُ : وخالفه إسحق بن الربيع فرواه عن الحسن ، عن سمرة بن جندب ، موقوفًا عليه من قوله وفي آخره : « فكذاك ابن آدم لايجد من الموت مفرًّا ، أينا توجه لم يجد للموت مفرًّا . » . أخرجه العقيلي والرامهرمزى في « الأمثال » (ص \_ ، ١١) . قال العقيلي : « هذا أشبه من حديث معاذ ، وأولى ؟ وإسحق فيه لين أيضًّا » . فالعقيلي بهذا يرجح الموقوف على المرفوع ، وفي كليهما الحسن البصرى وقد اختلفوا في سماعه من سمرة ، وعلى أى وجه فهو مدلس وقد عنعنه ، فلا يقبل من حديثه إلا ماصرح فيه بالسماع . والله أعلم .

# ١٥ \_ مَوْضُوعٌ .

أخرجه الطبرانى فى « الكبير » (٢٣٦٦ / ٧ / ٣١٤  $_{-}$  ٥١٥) ، والشجرى فى « الأمالى » (٢ / ١٩٦) من طريق أبى ميسرة النهاوندى ، ثنا الوليد بن سلمة الحرانى ، ثنا عبيد الله بن عبد الله بن عمرو بن شويفع عن أبيه ، عن جدّه فذكره مرفوعًا.. قال الحافظ الهيثمئ فى « المجمع » (١٠ / ٢٨٤) : « وفيه من لم أعرفهم » .

قُلْتُ : وترك التنبيه على حال الوليد بن سلمة ، وقد كذّبه دحيم وغيره وقال ابن حبان : « يضع الحديث على الثقات » . وقال أبو حاتم : « ذاهب الحديث » .

#### ٥٢ \_ ضَعيف .

أخرجه البزار (٣١  $_{\rm C}$   $_$ 

قُلْتُ ، آفة هذا الإسناد هو عباد بن منصور . قال الهيثمى فى « المجمع » (٧ / ٢١٩) : « فيه عباد ابن منصور ، وثقه يحيى القطان ، وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات » . والصواب فى عباد أنه ضعيف ، ضعّفه عامة النقاد ، وليحيى القطان رأى آخر فى تضعيفه يتفق معهم . ففى الجرح والتعديل (٣ / ١ / ٨) قال على بن المدينى : « قلت ليحيى بن سعيد : عباد بن منصور كان قد تغير ؟ قال : لأأدرى ، إلا أنا حين رأيناه نحن كان لا يحفظ ، و لم أر يحيى يرضاه » . ويضاف إلى هذا أن عبادًا مدلس ، و لم أره صرح بتحديث عن أبى رجاء . والله أعلم . . وكذلك عيسى بن شعيب ضعّفه ابن حبان (٢ / ١٢) . =

٣٥ - « إِذَا صَلَّيْتُمْ ، فَارْفَعُوا سَبَلَكُمْ . فَكُلُّ شَيءٍ أَصَابَ الأَرْضَ مِنْ
 سَبَلِكُم ، فَفِى النَّار » .

= أما قول البزار: « لم يرو هذا الحديث إلا سمرة » فمتعقب بأن أنسًا رواه أيضا أخرجه البزار (٣ / ٢) من طريق الحجاج بن نصير ، عن مبارك بن فضالة ، عن على بن زيد ، عن أنس مرفوعًا « أطفال المشركين خدم أهل الجنة » . قلت : ومبارك بن فضالة ضعيف ، وكان يدلس كما قال أحمد وأبو زرعة وغيرهما وعلى بن زيد هو ابن جدعان ضعيف .. أما الحجاج بن نُصير فقد ضعفه ابن معين والنسائي وابن المديني والدارقطني وغيرهم .وقد خالفه معلى بن عبد الرحمٰن فرواه عن مبارك عن على بن زيد ، عن أنس موقوفًا و لم يرفعه ولكن معليا هذا متروك الحديث ؛ كذبه على بن المديني والدارقطني ، وقال ابن المديني : « كان يضع الحديث » .

ولكن للحديث طريق آخر عن أنس . أخرجه أبو نعيم في « الحلية » (٦ / ٣٠٨) والطيالسي (٢١١١) من طريق الربيع بن صبيح ، عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذرارى المشركين لم يكن لهم ذنوب يعاقبون بها فيدخلون النار ، و لم تكن لهم حسنة يجاوزون بها فيكونوا من ملوك الجنة ؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : هم خدم أهل الجنة ؟ » . قُلْتُ : وهذا سند ضعيف أيضًا .. والربيع بن صبيح ضعفوه لكثرة خطئه ، ويزيد ابن أبان الرقاشي ضعفه ابن معين والساجي وابن حبان وتركه النسائي والحاكم أبو أحمد وتناوله شعبة شديدًا ، فكان يقول : « لأن أزني أحب إلى من أن أروى عن يزيد »!! وبالجملة فالحديث ضعيف من رواية عباد بن منصور ، شديد الضعف من حديث أنس وحديث أنس هذا عزاه السيوطي في و الدر المنثور » (٤ / ١٦٨) لقاسم بن أصبغ وابن عبد البر وأما حديث سمرة فضعفه الحافظ العراق كا في المغنى » (٤ / ١٦٨) . والله أعلم .

أما مآل أولاد المشركين ففيهم عشرة أقوال . قال العجلوني في «كشف الخفاء» (١ / ١٥٢): «أصحها مادلٌ عليه الحديث من أنهم في الجنة ، ذكرها الحافظ ابن حجر في « شرح البخاري » وغيره ... »ا.هـ . وانظر بحث الحافظ عن ذلك في « الفتح » (٣ / ٢٤٦ \_ ٢٤٢) .

# ٥٣ \_ ضَعِيفٌ جدًّا.

أخرجه ابنُ حبان في « المجروحين » (۲ / ۱۱۸) معلقًا ، ووصله البخارئ في « الكبير » (۳ / ۲ / الخرجه ابنُ حبان في « المعجم الكبير » (ج ۱۱ / رقم ۱۱۲۷) ، والعقيليُّ في « الضعفاء » (ق ٤٠٢ / ۲) ، وابن عدى في « الكامل » (۱۸۹۱ / ٥) من طريق أبي نعيم ، عن عيسى بن قرطاس ، عن عكرمة ، عن ابن عباس مرفوعًا .فذكره .

قُلْتُ : وهذا سندٌ واهٍ .وابن قرطاس تركه النسائيُّ وغيره ؛ بل كذبه الساجى وقال ابن معين : « لايحُلُّ لأحدِ أن يروى عنه » . قال العقيليُّ : « وقد روى في كراهية السبل ، أحاديث من غير هذا = ﴿ مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ ، كَفَّ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ عَنْهُ عَذَابَهُ ، وَمَنْ خَزَنَ لِسَانَهُ ، سَتَرَ الله عَوْرَتَهُ ، وَمَنِ اعْتَذَرَ إِلَى الله ، قَبِلَ الله عُذْرَهُ » .

= الوجه صالحة الأسانيد ١١.هـ .

أما إسبال الإزار ، فإنه لايجوز للمسلم فعله ، وقد صحّ عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم النهى عن ذلك في غير ما حديث ، كما أشار العقيليّ . فمن ذلك :

۱ \_ عن أبى هريرة مرفوعًا: « ما أسفل الكعبين من الإزار ، ففى النار » . أخرجه البخارى ( / ۲۰۱ \_ تنح ) ، والنسائي ( ۸ / ۲۰۷ ) ، وأحمد ( ۲ / ۲۰۱ ) ، وأبو نعيم فى « الحلية » ( ۷ / ۲۹۲ ) ، والخطيب ( ۹ / ۳۸۰ ) ، والبغوى فى « شرح السُّنة » ( ۱۲ / ۱۲ ) .

Y = 3 أبي جُرى ، جابر بن سليم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له : « وارفع إزارك إلى نصف الساق ، فإن أبيت ، فإلى الكعبين . وإياك وإسبال الإزار ، فإنها من المخيلة » .أخرجه أبو داود (٤٠٨٤) ، والترمذۍ (٢٧٢٢) ، وأحمد (٥ / ٦٣ ، ٦٤) ، وابن حبان (١٤٥٠) ، والطحاوى في « المشكل » (٤ / ٣٢٤) ، والبيهقيّ (١٠ / ٢٣٦) ، والبغوى (١٣ / ٨٨ — ٨٤) بسندٍ صحيح .  $\dot{\gamma} = 3$  المشكل » (٤ / ٣٢٤) ، والبيهقيّ (١٠ / ٢٣٦) ، والبغوى (١٣ / ٨٨ — ١٨) بسندٍ صحيح ابن أبي سهل ، فقال : « ياسفيان ، لاتسبل إزارك ، فإن الله لايحب المسبلين » . أخرجه ابنُ ماجه ابن أبي سهل ، فقال : « ياسفيان ، لاتسبل إزارك ، فإن الله لايحب المسبلين » . أخرجه ابنُ ماجه (٤ / ٣٧٢) ، وابن حبان (٩٤٤) ، وأحمد (٤ / ٢٤٦ ، ٢٥٠) من طريق شريك ، عن عبد الملك ابن عمير ، عن حصين بن قبيصة ، عن المغيرة به . وسنده حسن في الشواهد . أما البوصيرى رحمه الله ، فصححه !! كما في « الزوائد » .

# ٥٤ \_ ضَعِيفٌ .

أخرجه الدولاني في « الكُني » (٢ / ٤٤) قال : حدثنا إسحق بن سيار النصيبي ، قال : حدثنا عمرو ابن عاصم الكلابي ، قال : حدثنا الربيع بن مسلم ، قال : حدثني أبو عمرو ، مولى أنس بن مالك قال : قال "رسول الله عليه .. فذكره .

قُلْتُ : وهذا سندٌ ضعيفٌ . أبو عمرو ، مولى أنس ترجمه البخارى في « الكنى » (٤٧٤) وابنُ أبى حاتم في « الجرح والتعديل » (٤ / ٢ / ٢) ، وهو مجهولٌ . ثم هو لم يدرك النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم فالحديث مرسلٌ . والربيع بن مسلم ، كذا !! والصواب : « الربيع بن سلم » كا عند البخارى وابن أبى حاتم . وهو ضعيفٌ أيضًا . قال ابنُ معين : « ليس بشيء » . و قال الأزدى : « منكر الحديث » . ثم رأيت الدولاني رواه في « الكنى » في موضع آخر (١ / ٩٥) بنفس السند غير أنه ذكر فيه : « أنس بن مالك » فصار بذلك موصولًا ، وأظن أن سقوطه من هذا السند كان سهوًا فانتفى الإرسال ، وبقيت العلل الأخرى = فصار بذلك موصولًا ، وأظن أن سقوطه من هذا السند كان سهوًا فانتفى الإرسال ، وبقيت العلل الأخرى =

﴿ مَنْ كَسَبَ طَيِّبًا ، وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ ، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَاثِقَهُ ، دَخَلَ الجّنَّةَ » .

٣٥ — « طُوبَى لِمَنْ تَوَاضَعَ مِنْ غَيْرِ مَنْقَصَةٍ ، وَذَلَّ فِى نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ مَنْقَصَةٍ ، وَذَلَّ فِى نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ مَعْصِيةٍ ، وَرَحِمَ المَسَاكِيْنَ أَهْلَ المَسْكَنَةِ ، وَخَالَط أَهْلَ الفِقْهِ وَالحِكْمَةِ ، طُوبَى لِمَنْ ذَلَّ فِي نَفْسِهِ ، وَطَابَ كَسْبُهُ ، وَخَالَط أَهْلَ الفِقْهِ وَالحِكْمَةِ ، طُوبَى لِمَنْ ذَلَّ فِي نَفْسِهِ ، وَطَابَ كَسْبُهُ ، وَأَصْلَحَ سَرِيرَتَهُ ، وَعَزَلَ عَنِ النَّاسِ شَرَّهُ ، طُوبَى لِمَنْ عَمِلَ بِعِلْمِهِ ، وَأَنْفَقَ الفَضْلَ مِنْ قَوْلِهِ » .

وله شاهد من حدیث ابن عمر ، رضی الله عنهما . أخرجه ابن أبی الدنیا فی « الصمت » (-1/6) /3/7-0/1 ) من طریق المغیرة بن مسلم ، عن هشام بن إبراهیم ، عن ابن عمر مرفوعًا .. فذكره . مع تقدیم و تأخیر . قُلْتُ : وهذا سند ضعیف . هشام بن إبراهیم ، كذا وقع فی « الأصل » ، وقد ترجم له البخارۍ (3/7/7/1) ، وابن أبی حاتم (3/7/7/1) باسم « هشام بن أبی ابراهیم » . وهو وقد نبه المحقق فی حاشیة « الجرح والتعدیل » أن فی إحدی نسخ الكتاب « هشام بن إبراهیم » . وهو علی كل حال مجهول كما قال أبو حاتم . قال الحافظ العراق فی « المغنی » (7/1/1) : « رواه ابن أبی الدنیا فی « الصمت » بسند حسن » !! قُلْتُ : كذا قال! وهو متعقبٌ فیه كما ذكرت . والحدیث عزاه الزبیدی فی « الإتحاف » (7/2/2) = (8/2) إلی أبی یعلی ، وابن شاهین ، والخرائطی فی « مساوی و الفخیارة » . والله أعلم .

وله شاهد ضعيف جدًّا . أخرجه ابن المبارك في « الزهد » (٧٤٥) قال : أخبرنا عبيد الله بن الوليد الوصاف ، عن أبي جعفر ، قال : قال رسول \_ على فذكره بنحوه . وعبيد الله بن الوليد ضعّفه ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة وتركه النسائئ وعمرو بن على . وأبو جعفر هو محمد بن على بن الحسين ابن على بن أبي طالب ، و لم يدرك النبي على .

# ٥٥ \_ مُنْكُرُ .

أخرجه الترمذئ (۲۰۲۰) ، وهنّاد في « الزهد » (۱۱۳۱) ، وابنُ أبي الدنيا في « الصمت » (ج ۱ / ق ٥ / ١ – ٢) ، والحاكم (٤ / ٤ / ١) من طريق إسرائيل بن يونس ، عن هلال ، عن أبي بشر ، عن أبي سعيد الحدرى مرفوعًا به . قال ابنُ الجوزئ في « الواهيات » (٢ / ٧٤٩) « روى أحمد عن قبيصة ... فذكر الحديث ثم قال : قال أحمد : ماسمعتُ بأنكر من هذا الحديث . لأأعرف هلال بن مقلاص ، ولأأبابشر . وأنكر الحديث إنكارًا شديدًا »ا.هـ .

قُلْتُ : أما هلال بن مقلاص الوزان فهو ثقة معروف . أخرج له البخارئ ومسلمٌ ، ووثقه ابن =

٧٥ - « يَاأَيُّهَا النَّاسُ! كَأَنَّ الحَقَّ فِيها عَلَى غَيْرِنَا وَجَبَ ، وَكَأَنَّ المَوْتَ فِيهَا عَلَى غَيْرِنَا وَجَبَ ، وَكَأَنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ عَيْرِنَا كُتِبَ ، وَكَأَنَّ اللَّهِ اللَّهُ مِنَ الأَمْوَاتِ سَفَرٌ ، عَمَّا قَلِيلِ إِلَيْنَا عَائِدُونَ! ، نُبَوِّئُهُمْ أَجْدَاتُهُمْ ، وَنَأْكُلُ ثُرَاتَهُمْ كَأَنَّا مُحَلَّدُونَ بَعْدَهُمْ ، قَدْ نَسِينَا كُلُّ وَاعِظَةٍ ، وَأَمِنًا كُلُّ جَائِحَةٍ . طُوبَى لِمَنْ شَعَلَهُ عَيْنُهُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ ، كُلُّ وَاعِظَةٍ ، وَأَمِنَّا كُلُّ جَائِحَةٍ . طُوبَى لِمَنْ شَعَلَهُ عَيْنُهُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ ، وَخَالَطَ أَهْلَ الفِقْهِ وَالحِكْمَةِ ، وَجَانَبَ وَخَالَطَ أَهْلَ الفِقْهِ وَالحِكْمَةِ ، وَجَانَبَ أَهْلَ النَّذِلُ وَالمَعْصِيةِ . وَجَانَبَ عَلِيقَتُهُ ، وَأَنْفَقَ مِنْ مَالٍ اكْتَسَبَهُ مِنْ غَيْرِ مَعْصِيةٍ ، وَخَالَطَ أَهْلَ الفِقْهِ وَالحِكْمَةِ ، وَأَنْفَقَ أَهُلَ الذَّلُ وَالْمَعْصِيةِ . طوبَى لِمَنْ ذَلَّ فِي نَفْسِهِ ، وَحَسُنَتْ تَعلِيقَتُهُ ، وَأَنْفَقَ

= معين والنسائة وابن حبان . وقال أبو داود : « لابأس به » . أما أبو بشر ، فهو مجهولٌ فقولُ الحاكم : « صحيحُ الإسناد » وموافقة الذهبيّ له من العجائب ! وقال الترمذئ : « حديثٌ غريبٌ ... ثم قال : وسألتُ محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث إسرائيل ، و لم يعرف اسم أبي بشر » . قُلْتُ : فلعل الحاكم ظن أن أبا بشر هو جعفر بن إياس ، فصححه لذلك ، وهو غيره بلاشك كما تقدم . والله أعلم .

## ٥٦ \_ ضَعِيفٌ .

قُلْتُ : وقد اختلفوا فى صحبة ركب المصرى . فممن أثبت له الصحبة عباس الدورئ . وقال ابن عبد البر : « هو كندئ ، له حديث واحد عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم ، وليس بمشهور فى الصحابة ، وقد أجمعوا على ذكره فيهم » ا.ه. . قُلْتُ : أما الإجماعُ فلا ، فإن الأكثرين على نفى صحبته وممن نفاها :

١ ــ ابن منده ، وقال : « هو مجهولٌ ، لاتُعرف له صحبة ي .

الفَضْلَ مِنْ مَالِه ، وَأَمْسَكَ الفَضْلَ مِنْ قَوْلِهِ ، وَوَسِعَتْهُ السُّنَّةُ ، وَلَمْ يَعْدُهَا إلَى البدْعَةِ » . والبدْعَةِ » .

= ٢ \_ ابن حبان في « الثقات » (٣ / ١٣٠) وقال : « لأيقال : إن له صحبة ، إلا أن إسناده ليس مما يُعتمد عليه » .

٣ ــ البغوئ: وقال : « لأأدرى أسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم لا » ؟

٤ \_ وفى « فيض القدير » (٤ / ٢٧٨) للمناوى قال : « قال الذهبي فى « المهذب » : ركبُ يُجهل ، و لم يصبح له صحبة ، ونصيح ضعيف .وقال المنذرئ .رواته إلى نصيح ثقات » ... وأقرهم العراقي » ا.هـ . في « المغنى » (٣ / ١١٤) .

وله شاهدٌ من حديث أنسِ رضي الله عنه ، وهو الآتي :

## ٥٧ \_ ضَعِيفٌ جدًّا .

أخرجه ابن حبان فى « المجروحين » (١ / ٩٧) ، وابنُ عدى فى « الكامل » (١ / ٣٧٥) ، ومن طريقه ابن الجوزى فى « الموضوعات » (٣ / ١٧٨) ، والقضاعى فى « مسند الشهاب » (٦١٤) من طريق . أبان بن أبى عياش ، عن أنس قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ناقته الجدعاء ، فقال فى خطبته ... فذكره . قال ابنُ حبان : « هذا الحديث سمعه أبان من الحسن ، فجعله عن أنس ، وهو لايعلم » . وقال ابن الجوزى : « هذا حديثٌ لايصعُ عن رسول الله عليه ، ففى إسناده أبان ، وهو متروك .وقد ذكرنا عن شعبة أنه قال : لأن أزنى ، أحبُ إلى من أن أحدث عن أبان » .

قُلْتُ : قد توبع أبانُ عليه ، تابعه محمد بن المنكدر ، عن أنس مرفوعًا به . أخرجه البزار (ج ٤ / رقم ٢٣٢٥) ، وابن حبان في ( المجروحين » (٣ / ٥٠) ، وابنُ عدى (٧ / ٢٥٤٥) من طريق الوليد بن المهلب ، عن النضر بن محرز ، عن محمد ابن المنكدر . وأخرجه الأزدى في ( الضعفاء » ، ومن طريقه ابن الجوزى عن النضر بن محرز ، عن محمد ابن المنكدر ، عن جابر .. فذكره . ولأدرى هل هذا خطأ من ( النسخة » أم هو مروقٌ عن جابر بنفس السند إلى أنس ؟! ولعل الأول أقرب . ولأدرى هل هذا خطأ من ( النسخة » أم هو مروقٌ عن جابر بنفس السند إلى أنس ؟! ولعل الأول أقرب . هند واه . الوليد بن مهلب ، قال في ( الميزان » : « عن النضر بن محرز ، لايعرف ، وله ماينكر » . والنضر ابن محرز . قال ابن حبان : « منكر الحديث جدًّا ، لايجوز الاحتجاج به » . وقال الذهبي " : « مجهولٌ » . ساقطة منها عند الحكيم الترمذى في ( اللآلئ » (٢ / ٣٥٨ – ٣٥٩) طرقًا أخرى ، منها عن أنس ، وعن غيره ، وكلها ساقطة منها عند الحكيم الترمذى في ( وادر الأصول » وفي سنده زكريا بن حازم الشيباني . قال ابن عرّاق في ( تنزيه الشريعة » (٢ / ٣٤١) : ( لم أعرفه » . وأخرجه القاسم بن الفضل الثقفي في ( الأربعين » من حديث أبي أمامة ، وفي سنده فضال بن جبير . قال فيه ابن حبان : « يروى عن أبي أمامة ماليس من حديثه لايحلُّ الاحتجاج به بحال » . وقال ابنُ عدى : « له عن أبي أمامة قدر عشرة أحاديث كلها غير محفوظة » . وأخرجه أبو نعيم في ( الحلية » (٣ / ٢٠٢ – ٢٠٣) من حديث الحسين بن على رضى الله عنهما ، وقال : =

٨٥ - « مَنْ كَثُر كَلَامُهُ ، كَثُرَ سَقَطُهُ ، وَمَنْ كَثُرَ سَقَطُهُ كَثُرَتْ ذُنُوبُهُ ،
 وَمَنْ كَثُرَتْ ذُنُوبُهُ ، فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخر ،
 فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ » .

= « هذا حديث غريب من حديث العترة الطيبة ، لم نسمعه إلا من القاضي الحافظ »·

والحاصل أن هذا الحديث ليس له وجه يُعتدُّ به ، وهو باطلٌ عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو يشبه مواعظ الحسن البصرى رحمه الله ، فلعله اختلط على أبان بن أبى عياش كما وقع فى كلام ابن حبان ، وسرقه منه قوم ونوّعوا فى أسانيده . والله أعلم .

## ٥٨ \_ مُنْكُر بِهَذَا التَّمَامِ .

أخرجه العقيليُّ فى ﴿ الضعفاء ﴾ (٣ / ٣٨٤) ، وابنُ عدى (٥ / ١٦٧٦) ، وأبو نُعيم فى ﴿ الحلية ﴾ (٣ / ٧٤) من طريق عيسى بن موسى ، قال : ثنا عمر بن راشد ، عن يحيى بن أبى كثير ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعًا فذكره .

قُلْتُ : وهذا سندٌ واه . عيسَى بن موسىٰ مجهولٌ كما قال العقيليُّ . وعمر بن راشد . قال النسائيُّ : « ليس بثقة » . وضعَّفه أحمد وابن معين وغيرهما . ولكن تابعه عمر بن صُبُّحٍ ، عن يحيى بن أبى كثير به . أخرجه الدولابي في « الكني » (٢ / ١٣٨ ـــ ١٣٩) من طريق النسائح ونقل عنه قوله : « هذا حديثٌ منكرٌ ، وعمر بن صُبِّح ليس بثقةٍ » . قال العقيليُّ : « إن كان هذا عمر بن راشد فهو ضعيف ، وإن كان غيره فمجهولٌ ، وأولُ الحديث معروف من قول عمر ، وآخره يروى بإسناد جيدٍ ، بغير هذا الإسناد » ا.هـ . قُلْتُ : أما أول الكلام ، فقد روى عن عمر من قوله كما قال العقيليُّ . أخرجه القضاعي في « مسند الشهاب » (١ / ٢٣٨) من طريق حجاج بن نصير ، نا صالح المرئ ، عن مالك ابن دينار ، عن الأحنف بن قيس قال : قال لي عمر : ياأحنف ! من كثر ضحكُهُ ، قلت هيبتُهُ ، ومن فرح استُخف به . ومن أكثر من شيءٍ عُرف به ، ومن كثر كلامه كثر سقطُهُ ، ومن كثر سقطُهُ قُلّ حياؤه . ومن قلُّ حياؤُهُ قل ورعُهُ ، ومن قل ورعُهُ مات قلبُهُ » . قُلْتُ : وسنده واهٍ .. حجاج بن نصير ليس بثقة ، وصالح المرئ ضعيفٌ . ولكنهما توبعا . فأخرجه ابنُ أبي الدنيا في « الصمت » (ج ١ / ق ٧ / ٢) قال : حدثني أحمد بن عبيد التميميُّ ، حدثنا عبيد الله بن محمد التميميُّ ، حدثنا دريد ابن مجاشع ، عن غالب القطان ، عن مالك بن دينار ، عن الأحنف عن عمر فذكره مقتصرًا على قوله : « من كثر كلامه كثر سقطه » . قُلْتُ : أما شيخُ ابن أبي الدنيا فلم أهند إليه ، ولم يذكره المزئ في شيوخ ابن أبي الدنيا في « تهذيب الكمال » (ج ٢ / لوحة ٧٣٦) ، فلا أدرى هل تصحّف أم لا ؟! ودريد بن مجاشع . قال الهيثميُّ (١٠ / ٣٠٢) : ﴿ لَمْ أَعْرِفُه ﴾ . فلا يصحُّ أيضًا عن عمر . والله أعلم .

أما آخر الحديث ، فقد صحّ من حديث أبي هريرة مرفوعًا : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر =

وَمَايُدْرِيكِ ، لَعَلَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ ، وَيَمْنَعُ مَالَا يَضُرُّهُ » .

• ٦ - « إِنَّ أُوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ هَذَا البَابَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ » فَدَخَلَ عَبْدُ الله بْنُ سَلَام . فَقَامَ إِلَيْه نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْقِيْهُ ، فَأَخْبَرُوهُ بقول النَّبِيِّ عَيْقِيْهُ ، وَقَالُوا : فَأَخْبِرِنَا بِأُوْثَقِ عَمَلِكَ فِي نَفْسِكَ تَرجُو بِهِ ؟! قَالَ : إِنِّي نَفْسِكَ تَرجُو بِهِ ؟! قَالَ : إِنِّي لَضَعِيفٌ ، وَإِنَّ أُوْثَقَ مَاأَرْجُو بِهِ سَلَامَةُ الصَّدْرِ ، وَتُرْكُ مَالَا يَعْنِينِي » .

وله شاهد من حديث أبى شريح . أخرجه البخارئ (١٠ / ٥٣١ ــ فتح) ، ومسلم (١ / ٦٩ ــ عبد الباقى) ، والخطيب (١١ / ١٣٩) وآخرون .

#### ٥٩ \_ ضعيفُ .

أخرجه ابنُ أبي الدنيا في « الصمت » (ج 1 / ق 1 / 1) ، والطحاوئ في « المشكل » (٣ / ١٥٤) من طريق عبد الرحمٰن [ وقع عند الطحاوئ : « عبد الله » وهو خطأ ] بن صالح الأزدئ ، ثنا يحيى ابن يعلى الأسلمي ، عن الأعمش ، عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : استشهد غلامٌ منا يوم أحدٍ ، فوجد على بطنه صخرة مربوطة من الجوع ، فمسحت أمه التراب عن وجهه ، وقالت : هنيئًا لك يابني الجنة ! ، فقال النبئ صلى الله عليه وآله وسلم : ... فذكره .

قُلْتُ : وهذا سندٌ ضعيفٌ لأمرين : الأول : يحيى بن يعلى .ضعّفه أبو حاتم . وقال البخارئ : « مضطربُ الحديث » . و قال ابن معين : « ليس بشيء » . لكنه توبع .تابعه حفص بن غياث عن الأعمش به نحوه . أخرجه الترمذئ (٢٣١٦) من طريق عمر بن حفص عن أبيه قال : « هذا حديثٌ غريبٌ » . الثانى .أنه لايصحُ للأعمش لقاءٌ بأنس ، إنما رآه فقط كما قال ابن المديني . ومن الغرائب قول الأعمش : « رأيت أنس بن مالك ، ومامنعني منه إلا استغنائي بأصحابي » فهذا قول غريبٌ من الأعمش ، فإن الرواية عن الصحابي من العلو الذي يطمع فيه المحدث .وعلى كل حال ، ماقصر الأعمش رحمه الله . وقال ابن عبد البر في « الجامع » : « ليس بالقوى » . والله أعلم .

٦٠ ــ ضَعِيفٌ .

<sup>=</sup> فلا يؤذى جاره ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم ضعيفه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليسكت » . أخرجه البخارۍ (۱۰ / ٢٤٥ ) ٣٣ ، فتح) ، ومسلم (١ / ٨٦) ، وأحمد (٢ / ٢٦٧) وابن أبى الدنيا في « الصمت » (ج ١ / ق ٦ / ٢ ، ج ٤ / ق ٥٠ / ١ ... ٢) ، والبيهتي (٨ / ١٦٤) ، والبغوئ في « شرح السُنة » (٩ / ١٦٢) .

اللَّه وَنَهَانِي عَنْهُ بَعْدَ عِبَادَةِ الأَوْثَانِ ،
 وَنَهَانِي عَنْهُ بَعْدَ عِبَادَةِ الأَوْثَانِ ،
 وَشُرْبِ الخَمْرِ : مُلاحَاةُ الرِّجَالِ » .

قُلْتُ : أما الضعف ، فآتٍ من أبى معشر واسمه نجيح بن عبد الرحمٰن ، ضعّفه ابن معين ، وابن المدينى ، والنسائى ، وأبو داود وغيرهم . وأما الانقطاع ، فالصواب أن يقال : الإرسال ، وذلك أن محمد بن كعب القرظى لم يدرك النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم . قال الحافظ العراقي في « المغنى » محمد بن كعب القرظى لم يدرك النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم . قال الحافظ العراقي في « أخرجه ابن أبى الدنيا هكذا مرسلًا ، وفيه أبو نجيح ، واختلف فيه » . قُلْتُ : كذا في « المطبوعة » ، والظاهر أن العبارة كانت : « وفيه أبو معشر نجيح » فقط اسم « معشر » .

وأما قوله : « وأصله في الصحيح » ، فيشير إلى ماأخرجه البخارئ (٧ / ١٢٩ \_ فتح) ، ومسلم (١٤٨ / ٢٤٨ ــ ١٤٩) واللفظ له ، وأحمد (٥ / ٤٥٢) عن قيس بن عباد قال : كنت بالمدينة في ناسٍ فيهم بعض أصحاب النبي عَلِيُّكُم ، فجاء رجلٌ في وجهه أثرٌ من خشوع ٍ .فقال بعض القوم : هذا رجلٌ من أهل الجنة ، هذا رجلٌ من أهل الجنة . فصلى ركعتين يتجوز فيهما ، ثم خرج فاتبعتُهُ ، فدخل منزلهُ ، ودخلت ، فتحدثنا ، فلما استأنس قلت له : إنك لما دخلت قبلُ ، قال رجّل كذا وكذا . قال : سبحان الله! ، ماينبغي لأحد أن يقول مالايعلم . وسأحدثك لم ذاك ؟ رأيتُ رؤيا على عهد رسول الله عَلِيَّةُ ، فقصصتها عليه .رأيتني في روضة \_ ذكر سعتها وعشبها وخضرتها \_ ووسط الروضة عمود من حديد أسفله في الأرض، وأعلاه في السماء. في أعلاه عروةٌ، فقيل لي : ارْقهُ ! فقلت له : لأستطيع . فجاءني مِنْصَفِّ [ قال ابن عوف : المنصف الخادم ] فقال بثيابي من خلفي [ يعني : فأُخذ بثيابي ورفعني ] وصف أنه رفعه من خلفه بيده \_ فرقيتُ حتى كنت في أعلى العمود ، فأخذتُ بالعروة ، فقيل لي : استمسك . فلقد استيقظت وإنها لفي يدى !! . فقصصتها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : « تلك الروضة الإسلامُ ، وذلك العمود الإسلامُ ، وتلك العروة عروةُ الوثقي ، وأنت على الإسلام حتى تموت» . قال : والرجلُ عبدُ الله بنُ سلام . وفي رواية لمسلم أن النبي عَيْلِكُ قال : « يموت عبد الله وهو آخذٌ بالعروة الوثقي » . وأخرجه مسلم (٢٤٨٤ / ١٥٠) ، والنسائيُّ في « الرؤيا — من الكبرى » — كما في « أطراف المزيّ » (٤ / ٣٥٣) — ، وابنُ ماجه (٣٩٢٠) ، وأحمد (٥ / ٤٥٢ ــ ٤٥٣) من طريق خرشة بن الحر الفزارى نحوه .

وظاهر من السياق أنه ليس فيه تشابه مع حديث الباب سوى أن عبد الله بن سلام من أهل الجنة . وهذا ماعناه الحافظ بقوله : « أصله في الصحيح » ، فلذا لايصلح شاهدًا له لافتراقهما . والله أعلم .

٦١ ـ ضعيفٌ .

٣٢ - « إِنَّ هَاتَيْن صَامَتَا مِمَّا أَحَلَّ الله لَهُمَا ، وَأَفْطَرَتَا عَلَى مَاحَرَّمَ الله عَلَيْهِمَا ، جَلَسَتْ إِحْدَاهُمَا إِلَى الْأُخْرَى ، فَجَعَلْتَا تَأْكُلاَنِ لُحُومَ النَّاسِ » .

= أخرجه ابنُ أبى الدنيا في « الصمت » (ج ١ / ق ١٥ / ٢) ، وكذا الطبرانيُّ في « الكبير » (ج ٢ / رقم ٥٠٥) ، والبيهقيُّ (١٠ / ١٩٤) من طريق أبى عقيل ، يحيى بن المتوكل ، عن إسماعيل بن رافع ، عن ابن أم سلمة ، عن أم سلمة مرفوعًا به .

قُلْتُ : ويحيى بن المتوكل ضعيفٌ عند الجمهور كما قال الهيثمئ فى « المجمع » (٥ / ٥٠ – ٨ / ٢٧). وقد اختلف عليه فى إسناده . فأخرجه الطبران (ج 7 / رقم 700) من طريق عبد الله بن داود الواسطى ، ثنا يحيى بن المتوكل عن إسماعيل بن مسلم ، عن الزهرى ، عن أبى سلمة ، عن أم سلمة مرفوعًا به فصار شيخ يحيى بن المتوكل هو : « إسماعيل بن مسلم المكى » . والجمهور على تضعيفه أيضًا . والحاصل أن الحديث ضعيفٌ من الوجهين . والله أعلم . وقال الحافظ العراق فى « المغنى » (7 / 11) : « سنده ضعيفٌ » .

#### ٦٢ \_ مُنْكُرٌ .

أخرجه أحمد (٥ / ٤٣١) ، وابنُ أبي الدنيا في « الصمت » (ج ١ / ق ١٩ / ٢) وفي « ذم الغيبة » (ق ٤ / ١) ، والبيهقيُّ \_ كما في « تفسير ابن كثير » (٤ / ١٩٠) \_ ، وابن منده ، وابن السكن كما في ﴿ الإصابة ﴾ (٤ / ٤٢٢) \_ ، من طريق يزيد بن هارون ، (وعند أحمد : وابن أبي عدى) كلاهما عن سليمان التيميّ قال : سمعتُ رجلًا يحدث في مجلس أبي عثمان الهندي ، عن عبيد مولى رسول الله صَالِلَهُ أَن امرأتين من الأنصار صامتا على عهد رسول الله عليه ، فجلست إحداهما إلى الأخرى ، فجعلتا تأكلان من لحوم الناس .فجاء رجلٌ إلى النبي عَلِيلًا فقال : إن هاهنا امرأتين صامتا ، وقد كادتا أن تموتا من العطش فأعرض عنه النبئ صلى الله عليه وآله وسلم ، فسكت . قال : ثم جاءه بعد ذلك ، أحسبه قال : في الظهيرة ، فقال : يارسول الله ! إنهما والله لقد ماتنا ، أو كادتا أن تموتا !! فقال النبي صَالِلَهُ : « ايتونى بهما » ، فجاءتا فدعا بعُس ، أو قدح ٍ ، فقال لإحداهما : « قيئي » فقاءت من قيح ٍ ، و دم ٍ ، وصديدٍ ، حتى ملأت القدح . وقال للأخرى : « قيثى » ، فقاءت من قيح ٍ ، ودم ي ، وصديدٍ ، فقال : « إن هاتين صامتا ... الحديث » . وقد الجتلف على سليمان التيميّ فيه . فرواه ابنُ أبي عدى ، ويزيد بن هارون عنه عن رجلٍ عن عبيد مولى رسول الله عَلِيَّةٍ . وتابعهما شعبة ، عن سليمان ، قرأ علينا رجلٌ في مجلس أبي عثمان الهندي ، حدثنا عبيد ... فذكره . أخرجه أحمد (٥ / ٤٣١) ، وابن منده \_ كا في « الإصابة » (٤ / ٤٢١) . وخالفهم حماد بن سلمة ، فرواه عن سليمان ، عن عبيد . فأسقط الواسطة بينهما . أخرجه ابنُ أبي خيثمة \_ كما في « الإصابة » والبخارئ في « الكبير » (٣ / ١ / ٤٤٠) إشارة ، وابنُ الأثير في « أسد الغابة » (٣ / ٣٤٩) ، من طريق أبي يعلى ، وهذا في « مسنده » (ج ٣ / رقم ١٥٧٦) =

= قُلْتُ: ولاشك أن رواية الجماعة أرجح ، ولذلك قال ابن عبد البر فى « الاستيعاب » (٧ / ١١٣ – بهامش الإصابة) فى ترجمة عبيد هذا : « روى عنه سليمان التيمى ، و لم يسمع منه ، بينهما رجل » ويؤيده قول أيى حاتم – كما فى « الجرح والتعديل » (٣ / ١ / ٢) – « عبيد ... روى سليمان التيمى عن رجل عنه » . فكأنه لم يلتفت إلى رواية حماد بن سلمة . قال الحافظ فى « الإصابة » (٤ / ٢٢٤) : « وقد رواه عثمان بن غياث ، عن سليمان التيمى ، فخالف الجماعة فى اسمه ، فقال : عن سليمان ، حدثنا رجل فى حلقة أبى عثمان الهندى ، عن سعد مولى رسول الله عثمان » . قُلْتُ : السند فى « مسند أحمد » (٥ / ٤٣١) هكذا : حدثنا محمد بن جعفر ثنا عثمان بن غياث ، قال كنت مع أبى عثمان قال : فقال رجل من القوم ، ثنا سعد ، أو عبيد — عثمان بن غياث الذى يشكُ — مع أبى عثمان بن غياث الحسن بن سفيان كما فى « الإصابة » (٣ / ١ ٩ — ٩٢) — من طريق يحيى القطان ، عن عثمان بن غياث قال : حدثنا رجلٌ فى حلقة أبى عثمان ، عن سعد مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

قُلْتُ : فالذي يظهر من التخريج أن عثمان بن غياث إنما خالف المبيمان التيمي ، بخلاف ماذكره الحافظ أن عثمان يروى هذا الحديث عن سليمان ، فخالف الجماعة في تسمية مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل هو عبيد أم سعد ؟! وعلى كل حالٍ ، فالصواب أنه « عبيد » . والحاصل أن السند ضعيف لجهالة شيخ سليمان التيميّ والمتن فيه نكارة ظاهرة . وثمة علَّهٌ أخرى . فقال البخاريُّ في « التاريخ الكبير » (٣ / ١ / ٤٤٠): « عبيد مولى النبي عليه ، حديثه مرسلٌ » فكأنه بهذا القول لم يعتمد صحبته . وقال كذلك أبو حاتم ، وتبع في ذلك البخارئ كعادته 7 كما يقول الحافظ في « الإصابة » (٤ / ٤٢١) ]. وصرّح ابن السكن بأنه لم تثبت له صحبة . قال الحافظ في « الإصابة » : « ولعل هذه الطريق ــ يعني التي رواها حماد بن سلمة ، عن سليمان عن عبيد ــ هي التي أشار إليها البخاري بقوله : مرسل ، فظن ابنُ السكن أن الإرسال بين عبيد ، والنبي عَلِيَّةً . فقال لأجل ذلك : لاتثبت صحبته ، وكان البخارئ يسمى السند الذي فيه راو مبهمٌ مرسلًا ، كا قال جماعة من المحدثين ، ا.هـ . قَلْتُ : وهذا القول حسنٌ رائق ، من الحافظ رحمه الله ومما يدلُّ على صحة فهم الحافظ أن البخاريّ أشار إلى الحديثين اللذين رواهما عبيد , فقال : « عبيد مولى النبي عَلَيْكُم ، حديثه مرسلٌ . قال شهاب ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن التيميّ ، عن عبيد مولى النبي \_ عليه \_ في الصوم .مسدد ، حدثنا معتمر ، حدثنا أبي ، عن يعلي ، عن عبيد مولى النبي \_ عَلِيُّ \_ أنه سئل أكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بالصلاة بعد المكتوبه ؟! قال: نعم، بين المغرب والمعشاء ، ا.هـ. قُلْتُ : فَفَى الحَدَيثِ الأُولِ يرويه سليمان التيميّ عن عبيد ، وفي الثاني يرويه سليمان عن يعلي ، عن عبيد ، فبينهما واسطة . وقد قال ابن حبان : « لهُ صحبة » . والله أعلم .

وله شاهدٌ من حديث أنس رضي الله عنه . أخرجه الطيالسيُّ (٢١٠٧) ، وابن أبي الدنيا في =

٣٣ ـ « إِنَّ عَدُوَّ الله إِبْلِيسَ ، لَمَّا عَلِمَ أَنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ ، قَدِ اسْتَجَابَ دُعَائِى ، وَغَفَرَ لأُمَّتِى ، أَخَذَ التُّرَابَ فَجَعَلَ يَحْثُوهُ عَلَى رَأْسِهِ ، وَيَدْعُو بِالوَيْلِ وَالثَّبُورِ ، فَأَضْحَكَنِى مَارَأَيْتُ مِنْ جَزَعِهِ » .

= «الصمت » (ج ١ / ق ١٩ / ١) ، وفي « ذم الغيبة » (ق ٤ / ٢) ، وابن مردويه في «تفسيره » \_ كا في « تخريج الإحياء » (٣ / ١٤٢) \_ من طريق يزيد الرقاشي ، عن أنس قال : أمر النبي \_ علي النبي \_ علي النبي \_ علي النبي من أله » . فصام الناس ، حتى إذا أمسوا جعل الرجل يجيء ، فيقول : يارسول الله ! إني ظللت صائمًا ، فأذن لى فأفطر ، فيأذن له ، والرجل ، والرجل . والرجل . حتى جاء رجل فقال : يارسول الله ! فتاتان من أهلك ظلتا صائمتين ، وإنهما تستحيان أن تأيك ، فأذن لهما أن تُفطرا !! ، فأعرض عنه ، ثم عاوده ، فقال له رسول الله عليه وآله وسلم : « وكيف صام من ظل هذا اليوم يأكل لحوم الناس ؟!! اذهب فمرهما إن كانتا صائمتين فليستقينا » . فرجع إليهما ، فأخبرهما فاستقاءتا ، فقاءت كل واحدة منهما علقة من دم !! . فرجع إلى النبي \_ علي النبي \_ والذي نفسي بيده ، لو بقيتا في بطونهما لأكلتهما النار » . قُلْتُ : وهذا سند واه . ويزيد بن أبان الرقاشي تركه النسائي والحاكم أبو أحمد ، وكان شعبة شديد الحمل عليه . قال الحافظ ابن كثير في « تفسيره » (٤ / ١٩٠) : « إسنادُهُ ضعيفٌ ، ومتن غريبٌ » .

## ٦٣ \_ ضَعِيفٌ .

أخرجه أبو داود (٢٣٤) مختصرًا جدًّا، وابن ماجه (٣٠١٣)، والبخارئ في « الكبير » (٤ / الرحم ١٩٨٨)، وعبد الله بن أحمد في « زوائد المسند » (٤ / ١٤ – ١٥)، وأبو يعلى (ج ٣ / رقم ١٩٧٨)، ويعقوب بن سفيان في « المعرفة » (١ / ٢٩٥ – ٢٩٦)، والعقيل في « الضعفاء » (٤ / ١٠)، وابن عدى في « الكامل » (٦ / ٢٠٩٤)، والبيهقي (٥ / ١١٨) من طريق عبد القاهر بن السرى ، ثنا عبد الله بن كنانة بن عباس بن مرداس السلمئ ، أن أباه أخبره عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة ، فأجيب : إنى قد غفرت لهم ، ماخلا الظالم » إفلم يُجَبْ عشيته . فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء ، فأجيب إلى ماسأل . قال : فضحك النبئ صلى الله عليه وآله وسلم ، أو قال : تبسم ، فقال له أبو بكر وعمر : بأبي أنت وأمى ! إن هذه لساعةً ماكنت تضحك فيها فما الذي أضحك ، أضحك الله أسنك ؟! قال ... فذكره .

قُلْتُ : وهذا سندٌ ضعيفٌ . عبد الله بن كنانة ، وأبوه مجهولان كما في « التقريب » . بل قال ابنُ حبان في « المجروحين » (٢ / ٢٢٩) : « كنانة بن العباس ... يروى عن أبيه ، روى عنه ابنه ، =

# ٣٤ ــ ﴿ لَا شَيءَ فِي الْهَامِّ ، وَالْعَيْنُ حَتَّى ، وَأَصْدَقُ الطَّيرِ الْفَأْلُ ﴾ .

= منكر الحديث جدًّا ، فلا أدرى التخليط في حديثه منه أو من ابنه ؟! ومن أيهما فهو ساقط الاحتجاج بما روى ، لعظيم ماأتى من المناكير ، عن المشاهير » . قُلْتُ : هوّل ابن حبان في حق الرجل !! فإن كنانة مقلَّ الحديث جدًّا ، وكذلك ابنه ، وقول ابن حبان و لعظيم ماأتى من المناكير عن المشاهير » ، يدلُّ على أنه مكثرُ الرواية ، والواقع غير ذلك ، ولم يسق ابنُ حبان حديثًا واحدًا يؤيد دعواه . ومع ذلك فقد وثقه . فانظر إلى هذا الخلط ؟! وقال البخارئ : ﴿ لم يصح حديثه » يعنى كنانة . ويقصد حديثه هذا . وقال ابن عدى : ﴿ وعبد القاهر بن السرى لم يحدث بهذا الحديث غيرهُ … ولعبد القاهر غير هذا يسيرٌ » . قُلْتُ : وعبد القاهر ، وثقه ابنُ شاهين ، وقال ابن معين : ﴿ صالح » . وضعّفه يعقوب ابن سفيان بذكره في باب ﴿ من يرغب عن الرواية عنهم » . وعلى كل حال ، فهو أحسنُ حالًا من عبد الله وأبيه وجملة القول : أن الحديث ضعيف . والله أعلم .

## ٦٤ \_ ضَعِيفٌ بِهَذَا التَّمَامِ .

أخرجه الترمذئ (٢٠٦١)، والبخارئ في «الأدب المفرد» (٩١٤)، وفي «التاريخ» (٢ / ١ / ١٠٠ – ١٠٠ )، وأحمد (٤ / ٢٠ ، ٥ / ٧٠ ، ٣٧٩)، وأبو يعلى في « مسنده» ( ج ٣ / رقم ١٥٨٢)، والطبراني في « أسد الغابة» (١ / ٣١٣) والطبراني في « أسد الغابة» (١ / ٣١٣) من طريق يحيى بن أبي كثير قال : حدثني حبة بن حابس التميمي ، أن أباه أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ..فذكره . وقد رواه عن يحيى على هذا الوجه على بن المبارك ، وحرب بن شداد . وخالفهما شيبان بن عبد الرحمن ، فرواه عن يحيى بن أبي كثير ، عن حبة ، حدثه عن أبيه ، عن أبي هريرة مرفوعًا به . فجعله من مسند أبي هريرة . أخرجه أحمد (٥ / ٧٠) ، والبخارئ في « التاريخ » هريرة مرفوعًا به . فجعله من مسند أبي هريرة . أخرجه أبي الأثير (١ / ٢١٤) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث ، أخبرنا حرب بن شداد ، أخبرنا يحيى بن أبي كثير ، عن حبة بن حابس التميمي ، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ... فذكره . وقال ابن الأثير عقبه : المحمد بن غيد الواية . ويعني بهم : أبا نعيم ، وابن منده ، وابن عبد البر . وعزاه الحافظ في « الإصابة » أخرجه الثلاثة » . ويعني بهم : أبا نعيم ، وابن منده ، وابن عبد البر . وعزاه الحافظ في « الإصابة » أبي يعلى عقب نقل كلام الحافظ السابق : « نقول : إن رواية أبي يعلى كم هي ظاهرة : « حبة بن حابس أبي يعلى عقب نقل كلام الحافظ رحمه الله قرأ : « حبة بن حابس » في بداية الحديث فظن أنه هو الراوي عن النبئ صلى الله عليه وآله وسلم ، و لم يتم قراءة السند ، والله أعلم » ا.ه .

قُلْتُ : هذا تعليق بارد ! ، لأن ابن الأثير ساق هذه الرواية من طريق ابن أبى عاصم وفيها : « حبة ابن حابس قال : سمعتُ ، وهم من بعض الرواة . وليس معنى أن الحافظ عزا الرواية لأبى يعلى أنك لابد واجدها في « مسنده » الذي تعمل فيه ، فإن هذا هو « المسند المختصر » أما « المسند الكبير » فلا أدرى أهو موجودً أم لا ؟! وأراك تنقل كلمة إسماعيل =

= ابن محمد التميمى الحافظ: التي يقول فيها: « قرأت المسانيد ، كمسند العدني ، ومسند أحمد بن منيع ، وهي كالأنهار ، ومسند أبي يعلي كالبحر يكون مجتمع الأنهار » .

أقول: هذه الكلمة التي دأبت على كتابتها في أول كل جزء من أجزاء المسند إنما يصحُّ أن تقال في « المسند الكبير » ، ومما يدلُّ على ذلك أن الحافظ الذهبي قال في « سير النبلاء » (١٤ / ١٨٠) عقب هذه الكلمة : « قلت : صدق ، ولاسيما في مسنده الذي عند أهل أصفهان ، من طريق ابن المقرى عنه ، فإنه كبير جدًّا ، بخلاف المسند الذي رويناه من طريق أبي عمرو بن حمدان عنه ، فإنه مختصر »ا.ه. . فدلت كلمة الذهبي رحمه الله على أن كلمة إسماعيل بن محمد إنما تقال في « المسند الكبير » . فلا توهم مثل الحافظ إلا بحجة واضحة . . والله المستعان . ووجه آخر من الخلاف على يحيى بن أبي كثير فيه . فرواه أبان العطار ، عنه أن رجلا حدثه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وراله وسلم . فذكره . ورواه الأوزاعي عن يحيى عن حبة بن حابس ، أو عائش ، عن أبيه ، عن أبي هريرة » . ذكره ابن الأثير أيضًا . قُلتُ : فهذا اختلاف شديدٌ على يحيى بن أبي كثير ، مما دعا ابن عبد البر إلى القول بأن : « في إسناد حديثه اضطراب » . وقال ابن السكن : « اختلف فيه على يحيى عبد البر إلى القول بأن : « في إسناد حديثه اضطراب » . وقال ابن السكن : « اختلف فيه على يحيى ابن أبي كثير ، ولم نجده إلا من طريقه » . وقد رجح أبو حاتم من هذا الخلاف — كما في « العلل » ابن أبي كثير ، ولم نجده الأول وهو : « ... يحيى ، حدثني حبة بن حابس ، عن أبيه مرفوعًا » . ورجح أبو زرعة الرازي « ... يحيى عن حبة بن حابس ، عن أبيه هريرة » .

قُلْتُ : ويترجع عندى الوجه الذى رجعه أبو حاتم ؛ وذلك أنه قد رواه عن يحيى بن أبى كثير اثنان من الثقات الأثبات ، وهما حرب بن شداد ، وعلى بن المبارك .فإن قلت : قد رجع أبو زرعة الطريق الذى رواه شيبان النحوى ... وفيه « عن أبى هريرة » وعلل ذلك بقوله : « لأن أبان قد رواه فقال : يحيى عن رجل عن أبيه ، عن أبى هريرة ، عن النبى ، عليه » . وشيبان النحوى ثقة ، وكذا أبان ثقة له أفراد ، فبأى حجة ترجع قول أبى حاتم ؟! أقول : يترجع عندى قول أبى حاتم لأمرين : الأول : أننا لو افترضنا تساوى حرب بن شداد وعلى بن المبارك فى الثقة شيبان وأبان العطار لرجحنا كفة على بن المبارك ، فقد كانت له خصوصية بيحيى بن أبى كثير . قال الحافظ فى « التقريب » فى ترجمته : « ... ثقة ، كان له عن يحيى بن أبى كثير كتابان ، أحدهما سماع والآخر إرسال ، فحديث الكوفيين عنه فيه شيء » ا.ه . والذين رووا عنه هذا الحديث بصريون كعبد الملك بن عمرو القيسى ، وعبد الصمد بن عبد الوارث ، ويحيى بن كثير العنبرى . الثانى : أن أبان العطار لم يتابع شيبان النحوى ، وبيانه : أن شيبان يرويه عن يحيى ، عن حبة ، عن أبيه ، عن أبى هريرة . وأبان بن يزيد العطار يرويه وبيانه : أن شيبان يرويه عن يحيى ، عن حبة ، عن أبيه ، عن أبى هريرة . وأبان بن يزيد العطار يرويه عن يحيى أن رجلا حدثه عن أبى هريرة كذا وقع فى « التاريخ » للبخارى . ثم رأيث الحافظ فى عن يحيى أن رجلا حدثه عن أبى هريرة كذا وقع فى « التاريخ » للبخارى . ثم رأيث الحافظ فى الوجه الأول . فإنه ضعيفً أيضًا ذلك أن « حبة » بالموحدة أو « حية » بالمثناة التحتانية بحمهول العين = الوجه الذى اخترناه . فالحمد الله على التوفيق . وإذ قد رجحنا الوجه الأول . فإنه ضعيفً أيضًا ذلك أن « حبة » بالموحدة أو « حية » بالمؤدة المعطر العين =

• ٦٠ ﴿ إِنَّ مِنْ أُمَّتِى لَمَنْ يَشْفَعُ لأَكْثَر مِنْ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ ، وَإِنَّ مِنْ أُمَّتِى لَمَنْ يَعْظُمُ لِلنَّارِ حَتَّى يِكُونَ زَاوِيَةً مِنْ زَوَايَاهَا . وَمَا مِنْ مُسْلِمِيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا أَرْبَعَةٌ مِنَ الوَلَدِ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللهُ الجَنَّةَ بِفَصْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ ، أَوْ ثَلَاثَةٌ ، أَوِ اثْنَانِ » .

٣٦ - « أَرْبَعَةٌ يُؤْذُونَ أَهْلَ النَّارِ ، عَلَى مَابِهِمْ مِنَ الأَذَىٰ . يَسْعَوْنَ بَيْنَ الْحَمِيمِ وَالجَحِيمِ ، يَدْعُونَ بِالوَيْلِ وَالثَّبُورِ . يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ النَّارِ لِبَعْضِ : مَابَالُ هَوُلاءِ قَدْ آذَوْنَا ، عَلَى مَابِنَا مِنَ الأَذَىٰ ؟! قَالَ : فَرَجُلٌ مُعْلَقٌ عَلَيْهِ تَابُوتٌ مَابَالُ هَوْلاءِ قَدْ آذَوْنَا ، وَرَجُلٌ يَابُوتٌ مِنْ جَمْرٍ ، وَرَجُلٌ يَجُرُّ أَمْعَاءَهُ ، وَرَجُلٌ يَسِيلُ فُوهُ قَيحًا وَدَمًا ، وَرَجُلٌ يَأْكُلُ مَنْ جَمْرٍ ، وَرَجُلٌ يَجُرُّ أَمْعَاءَهُ ، وَرَجُلٌ يَسِيلُ فُوهُ قَيحًا وَدَمًا ، وَرَجُلٌ يَأْكُلُ لَحْمَهُ !! . فَيُقَالُ لِلَّذِي يَأْكُلُ لَحْمَهُ : مَابَالُ الأَبْعَدِ قَدْ آذَانَا عَلَى مَابِنَا مِنَ الأَذَىٰ ؟ فَيَقُولُ : إِنَّ الأَبْعَدَ كَانَ يَأْكُلُ لُحُومَ النَّاسِ بِالغِيبَةِ ، وَيَمشِي النَّعِيمَةِ » .

## ٦٥ ـ ضَعِيفٌ .

قُلْتُ : وهما في ذلك ، لاسيما الذهبيُّ لأنه أورد عبد الله بن قيس في « الميزان » وقال : « تفرد =

<sup>=</sup> والصفة ، لم يرو عنه إلا يحيى بن أبى كثير . وهذا هو علة الحديث . والله أعلم . ولذا قال الترمذئ : « حديث غريب » وله شاهد من حديث أبى أمامة رضى الله عنه . أخرجه الطبراني في « الكبير » (ج ٨ / رقم ٧٦٨٦) من طريق عفير بن معدان ، عن سليم بن عامر ، عن أبى أمامة مرفوعًا بلفظه . قال الهيشي (٥ / ١٠٦) : « فيه عفير بن معدان ، وهو ضعيف » . وقال مرة (١ / ٣٠٠) : « ضعيف جدًّا » !! ولفقرات الحديث شواهد . بعضها في « الصحيحين » . والله أعلم .

٣٧ - « صَلُّوا خَلْفَ كُلِّ بَرٍ وَفَاجِرٍ ، وَصَلُّوا عَلَى كُلِّ بَرٍ وَفَاجِرٍ ،
 وَجَاهِدُوا مَعَ كُلِّ بَرٍ وَفَاجِرٍ » .

= عنه داود بن أبى هند » فهو مجهول العين والصفة . وقال الحافظ في « التقريب » « مجهول » ومع ذلك فقد قال في « الإصابة » (١ / ٥٦٢) : « إسناده صحيح » .فسبحان من لايسهو . وقال البخارى عقب تخريجه : « إسنادُهُ ليس بذاك المشهور » . وقال على بن المديني : « عبد الله بن قيس الذي روى عنه داود بن أبي هند ، مجهولٌ لم يرو عنه غير داود بن أبي هند ، مجهولٌ لم يرو عنه غير داود ، وليس إسنادُهُ بالصافي » ا.ه. .

ولآخر الحديث شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة ذكرتهم فى كتابى : « الجَلَدُ فى الصبر على فقد الولد » و لم أقف على لفظة : « أربعة » فى غير هذا الحديث ، والمشهور : « ثلاثة » كما حققته هناك . والله الموفق .

## ٦٦ \_ ضَعيفٌ .

أخرجه ابنُ المبارك في « الزهد » (۳۲۸ \_ زوائد نُعيم) ، وابن أبي الدنيا في « الصمت » (ج ١ / ق الحرجه ابنُ المبارك في « الزهد » (ج ٧ / رقم ٢٢٦) ، وأبو ق ٢١ / ٢) ، وفي « ذم الغيبة » (ق ٦ / ١) والطبران في « أسد الغابة » (٦ / ٣٩٩ \_ - ٤٠٠) ، نعيم في « الحلية » (٥ / ١٦٧ \_ ١٦٨) ، وابنُ الأثير في « أسد الغابة » (٦ / ٣٩٩ \_ - ، من طريق وبقي بن مخلد في « مسنده » ، وكذا ابن شاهين \_ كا في « الإصابة » (٣ / ٣٩٩) \_ ، من طريق اسماعيل بن عياش ، حدثني ثعلبة بن مسلم الحثعمي ، عن أيوب بن بشير العجلي ، عن شُفي بن مانع الأصبحي مرفوعًا ... فذكره .

قُلْتُ : وشُفَىُ بَنُ مانع مختلفٌ فى صحبته كما قال الطبران وابنُ الأثير . ويظهر أن أبا نعيم اعتمد صحبته ، ولكن جزم البخارئ ، وأبو حاتم ، وابن حبان بأنه تابعى ، فالحديث ضعيفٌ لإرساله .وثمة علَّةٌ أخرى ، وهى : « أيوب بن بشير العجلى » . فترجمه ابنُ أبى حاتم فى « الجرح والتعديل » (١ / ١ ك ٢ ) ولم يذكر فيه جرحًا ولاتعديلًا ، فهو مجهولُ الحال . قال الهيثمى (١ / ٢٠٩) : « رجاله موثقون » . وهو يشير بقوله هذا إلى ضعف التوثيق فى بعضهم فلعل أيوب وثقه ابنُ حبان . والله أعلم .

#### ٦٧ ــ ضَعِيفٌ .

روى من حديث على بن أبى طالب ، وأبي هريرة ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وأبى الدرداء ، وواثلة ابن الأسقع ، رضى الله عنهم جميعًا ٍ.

## أولًا: حديث على بن أبى طالب ، رضى الله عنه .

أخرجه الدارقطنيُّ (۲ / ۵۷) ، ومن طريقه ابن الجوزئُ في « الواهيات » (۷۱۰) من طريق أبى إسحق القنسريني ، ثنا فُرات بن سليمان ، عن محمد بن علوان ، عن الحارث ، عن على مرفوعًا : « من =

= أصل الدين الصلاة خلف كل بر وفاجر ، والجهاد مع كل أمير ، ولك أجرك ، والصلاة على كل من مات من أهل القبلة ، قال ابنُ الجوزئ : « هذا حديثُ لايصحُّ . والحارث قال ابن المدينى : كان كذابًا .وفرات بن سليمان ، قال ابن حبان : منكر الحديث جدًا ، يأتى بما لاشك أنه معمولٌ » .

قُلْتُ : هكذا يكونُ القُلُو !! والحارث ليس بكذاب ، وان كان واهيًا . وأما فرات بن سليمان ، كذا ، والصواب : سلمان ، بغير ياء ، فقد ترجمه ابن أبى حاتم فى « الجرح والتعديل » (٣ / ٢ / ٢ / ٨) وحكى عن أبيه أنه قال : « لابأس به ، محلَّهُ الصدق ، صالح الحديث » . وإنما قال ابن حبان مقالته هذه فى « فرات بن سُلَيْم » كما فى « المجروحين » (٢ / ٢٠٧) ، فهذا من أوهام ابن الجوزى ما الناتجة عن تسرعه [ و لم ينتبه الزيلميُ لذلك فتبعه كما فى « نصب الراية » (٢ / ٢٨) ] ومما يدلُ على ذلك أنه ذكر فى كتابه « الضعفاء » فرات بن سليم رقم (٢٩ ٢٦) ، دون « فرات بن سلمان » وذهل ابن الجوزى عن حال أبى إسحق القنسريني فإنه مجهول كما قال الذهبيُ فى « الجرح والتعديل » (٤ / ٤٨٩) وكذا محمد بن علوان فإنه مجهول كما قال أبو حاتم ، على ماذكره ولدُهُ فى « الجرح والتعديل » (٤ / ٤٠) . فالسند ساقطٌ .

#### ● ثانيًا: حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

وله عنه طریقان : الأول : مكحول ، عنه ، أخرجه أبو داود (۲ / ۳۰۶ ــ ۷ / ۲۰۷ عون) ، والدارقطنيُّ (٢ / ٥٧) ، والبيهقيُّ (٣ / ١٢١) ، وابنُ الجوزي في ﴿ الواهيات ﴾ (١ / ٤١٨ \_ ٤١٩) من طريق معاوية بن صالح ، عن العلاء بن الحارث ، عن مكحول ، عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ حديث الباب. قال الدارقطني : « مكحول لم يسمع من أبي هريرة ، ومن دونه ثقات ». وقال البيهقيُّ . ﴿ إِسَادُهُ صَحِيحٌ ، إِلا أَنْ فِيهِ إِرْسَالًا بِينَ مَكُمُولُ وَأَبِي هُرِيرَةً ﴾ . وكذا أعله ابن الجوزي ، والمنذرى ، وابن التركاني ، وغيرُهُمْ ، غير أن ابن الجوزي أنفرد عنهم بذكر علَّةٍ أخرى ، هي عجيبةٌ من الأعاجيب ، وهي قوله : ٩ ومعاوية بن صالح ، قال الرازي : لايجتجُّ به ٩ . قُلْتُ : أما معاوية بن صالح فإنه ثقةً وله أفراد ، فلا يليق إعلال الحديث به ، أو كلما رأيت غمرًا في الثقة سارعت بإحضاره ؟! وقد ردّ عليه ابنُ عبد الهادي هذه العلة .وله طريق آخر عن مكحول . أخرجه الدارقطنيُّ (٢ / ٥٦)، وعنه ابن الجوزي (١ / ٤٢٢) من طريق بقية ، سمعتُ الأشعث ، عن يزيد بن يزيد ابن جابر ، عن مكحول ، عن أبي هريرة مرفوعًا : ﴿ الصلاة واجبةٌ عليكم مع كل أمير ، برًّا كان أو فاجرًا ، وإن عمل بالكبائر ، والجهاد واجبٌ عليكم مع كل أمير ، برًّا كان أو فاجرًا ، وإن عمل بالكبائر ، والصلاة واجبة على كل مسلم يموت ، برًّا كان أو فاجرًا ، وإن عمل بالكبائر ، قال ابنُ الجوزئ : ٩ أشعث مجروح ، وبقية لايقوم على روايته ، وقال الدارقطني : مكحول لم يلق أبا هريرة ٩ . الثاني : أبوصالح ، عنه . أخرجه الدارقطني (٢/٥٥) ، وعنه ابن الجوزي (١/ ٤٢١ – ٤٢٢) من طريق عبد الله ابن محمد بن يحيي بن عروة ، عن هشام بن عروة ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة مرفوعًا : ٨ سيليكم = = بعدى ولاة ، فيليكم البُّر ببره ، والفاجر بفجوره ، فاسمعوا لهم وأطيعوا فيما وافق الحق ، وصلوا وراءهم ، فإن أحسنوا فلكم ولهم ، وإن أساءوا ، فلكم وعليهم » . قال ابنُ الجوزيّ : « عبد الله بن محمد بن يحيى ، قال أبو حاتم الرازى : « متروك الحديث » ، وقال ابنُ حبان : « لايحلُّ كتب حديثه » ١.هـ . قُلْتُ : وذكره ابنُ عدى في « الكامل » (٤ / ١٥٠١ ـــ ١٥٠٢) ، وقال : « ولعبد الله بن محمد بن عروة غير ماذكرتُ من الحديث ، وأحاديثه عامتها مما لايتابعه الثقات عليه ، ولم أجد من المتقدمين فيه كلامًا ، ولم أجد بُدًّا من ذكره لما رأيتُ من أحاديثه أنها غير محفوظة ، لما شرطت في أول الكتاب » . قُلْتُ : فكأنه لم يقف على كلام أبي حاتم الرازى غير أن آخر الحديث قد صحّ من وجه آخر .أعنى قوله : « فإن أحسنوا فلكم ولهم ... الخ » . فأخرجه أبو داود (٥٨٠) وابن ماجه ) والطيالسيُّ (١٠٠٤) ، وابنُ خزيمة (١٥١٣) ، وابنُ حبان (ج ٣ / رقم (٢٢١٨) ، والطحاوئ في « المشكل » (٣ / ٥٤) ، والحاكم (١ / ٢٠٩ ، ٢١٣) ، والبيهقيُّ (٣ / ١٢٧) من طريق أبي على الهمداني ، قال سمعت عقبة بن عامر مرفوعًا : « من أم الناس فأصاب ، فالصلاة له ولهم ، ومن انتقص من ذلك شيئًا ، فعليه ولاعليهم » . قال الحاكم : « صحيحٌ على شرط البخارى » ووافقه الذهبيُّ !! وقد وهما في ذلك ، فأبوعلى الهمداني واسمه ثمامة بن شفى . لم يخرج له البخاريُّ شيئًا . وقد اختلف في سند هذا الحديث ، وهل الذي رواه عن أبي على هو عبد الرحمٰن بن حرملة ، أو حرملة بن عمران [ وانظر « التاريخ الكبير » للبخارئ (١ / ١ / ١٦٠) ] ؟! وليس ههنا موضع شرح ذلك . والحاصل أن الحديث صحيحٌ . و أخرج البخارئ (٢ / ١٨٧ \_ فتح) من حديث أبي هريرة مرفوعًا .« يصلون لكم ، فإن أصابوا فلكم ، وإن أخطأوا فلكم وعليهم » . وأخرجه البيهقيُّ (٣ / ١٢٦ \_ ١٢٧) وغيرة . وهناك غير ماحديث في هذا الباب .

## ثالثًا: حدیث ابن مسعود، رضی الله عنه.

أخرجه الدارقطنى (7 / 9) وعن طريقه ابن الجوزى (1 / 1 8 ) من طريق عمر بن صبح ، عن منصور عن إبراهيم ، عن علقمة ، والأسود ، عن ابن مسعود مرفوعًا : « ثلاث من السُّنة : الصف خلف كل إمام ، لك صلاتُك ، وعليه إثمُّهُ . والجهاد مع كل أمير ، لك جهادُك ، وعليه شره . والصلاة على كل ميتٍ من أهل القبلة ، وإن كان قاتل نفسه » .

قُلْتُ : وسنده ضعيفٌ جدًّا . وعمر بن صبح كذبه الأزدئ ، وقال ابن حبان : « كان ممن يضع الحديث » . وتركه الدارقطنئ وغيرُهُ .

رابعًا: حدیث ابن عمر ، رضی الله عنهما .
 وله عنه طرق:

الأول : مجاهد ، عنه مرفوعًا : « صلوا على من قال : لاإله إلا الله ، وصلوا وراء من قال : =

= لاإله إلا الله » . أخرجه الدارقطنيُّ ( ٢ / ٥٦ ) ، والخطيب ( ٦ / ٣٠٩ و ١١ / ٢٩٣ ) وابن الجوزي ( ١ / ٢٠ ) من طريق محمد بن الفضل ، نا سالم الأفطس ، عن مجاهد .

قُلْتُ : وسندُهُ واهِ جدًّا . محمد بن الفضل كذّبه ابن معين ، واتهمه أحمد ، وتركه النسائيُ . وخالفه سويد بن عمرو ، فرواه عن سالم الأفطس ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر . فجعل شيخ سالم الأفطس : « سعيد بن جبير » بدل « مجاهد » . أخرجه أبو نعيم فى « الحلية » (١٠ / ٣٢٠) من طريق نصر بن الحريش ، عن المشمعل بن ملحان ، عن سويد به . وسندُهُ ضعيفٌ . نصر ، ضعفه الدارقطنيُ كي في « تاريخ بغداد » (١٣ / ٢٨٦) والمشمعل قال ابن معين : « ماأرى به بأسًا » . ووثقه ابن حبان . وضعفه الدارقطني . فطريق سويد أرجح من طريق محمد بن الفضل .

الثانى : عطاء بن أبى رباح ، عنه . أخرجه الدارقطنى (٢ / ٥٦) ، وأبو نعيم فى « أخبار أصبهان » (٢ / ٣١٧) ، وابن الجوزئ (١ / ٤٢٠) من طريق عثمان بن عبد الرحمن ، عن عطاء . قال ابن الجوزئ : « وعثمان ، قال يحيى : ليس بشيء كان يكذب ، وقال البخارئ والنسائئ وأبو داود : ليس بشيء . وقال الدارقطني : متروك » .

قُلْتُ : وله طريق آخر عن نافع عن ابن عمر ومداره على بعض الكذابين كوهب بن وهب ، وخالد ابن إسماعيل .

## 🍑 خامسًا : حديث أبي الدرداء ، رضي الله عنه .

أخرجه العقيليُّ في « الضعفاء » (٣ / ٩٠) ومن طريقه ابن الجوزى (١ /٢٣٠) من طريق عبد الجبار ابن الحجاج بن ميمون ، عن مكرم بن حكيم ، عن منير بن سيف عن أبى الدرداء مرفوعًا : « صلوا خلف كل إمام ، وقاتلوا مع كل أمير » . قال العقيلُ : « عبد الجبار ، عن مكرم بن حكيم ، إسنادهُ بجهول غير محفوظ ، وليس في هذا المتن إسنادٌ ثابتٌ » .

قُلْتُ : وعبد الجبار هذا تركه الأزدئ .ومكرم بن حكيم قال في « الميزان : « روى خبرًا باطلا ، قال الأزدى : ليس حديثه بشيء » . ومنير بن سيف ، كذا وقع عند العقيلي ، والصواب : « سيف ابن منير» . قال في « الميزان » : « سيف بن منير عن أبي الدرداء ، يجهل ، وضعفه الدارقطني لكونه أتى بأمرٍ معضلٍ عن أبي الدرداء مرفوعًا : لاتكفروا أهل ملتي وإن عملوا الكبائر . لكنه من رواية مكرم ابن حكيم أحد الضعفاء عنه » . فالسند ساقط لأنه مسلسل بالعلل .

## سادسا : حديث واثلة بن الأسقع ، رضى الله عنه ،

أخرجه الدارقطنى (٢ / ٥٧) ، وابن الجوزى (١ / ٤٢٢ ـــ ٤٢٣) من طريق الحارث بن نبهان ، ثنا عتبة بن اليقظان ، عن أبى سعيد ، عن مكحول ، عن واثلة مرفوعًا . « لاتكفروا أهل قبلتكم وإن عملوا الكبائر ، وصلوا مع كل إمام ، وجاهدوا مع كل أمير ، وصلوا على كل ميت » . قال ابن = ١٨ - « إِنَّ لِلوُضُوء شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ : الوَلهَانُ ، فَاتَّقُوا وَسُواسَ المَاءِ » .
١٩ - « إِنَّ هَذَا القُرْآنَ مَأْدُبَةُ الله ، فَاقْبَلُوا مِنْ مَأْدُبَتِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، إِنَّ هَذَا القُرْآنَ هُوَ حَبْلُ الله ، وَالنُّورُ المُبِينُ ، وَالشِّفَاءُ النَّافِعُ ، عِصْمَةٌ لَمَنْ تَمَسَّكَ به ، وَنَجَاةٌ لِمَنْ تَبِعَهُ ، لايَزِيعُ فَيُسْتَعْتَبُ ، وَلاَ يَعْوَجُ فَيُقَوَّمُ ، وَلاَ تَنْقَضِي به ، وَلاَ يَعْوَجُ فَيُقَوَّمُ ، وَلاَ تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ ، وَلاَ يَخْدَقُ مِنْ كَثْرَةِ الرَّدِ . اتْلُوهُ فَإِنَّ الله يَأْجُرُكُمْ عَلَى تلاَوتِه ، كُلَّ عَجَائِبُهُ ، وَلاَ يَخْلَقُ مِنْ كَثْرَةِ الرَّدِ . اتْلُوهُ فَإِنَّ الله يَأْجُرُكُمْ عَلَى تلاَوتِه ، كُلَّ

= الجوزى : « عتبة بن اليقظان قال على بن الحسين بن الجنيد : لايساوى شيئا . وفيه الحارث بن نبهان . قال يحيى : ليس بشيء ، وقال النسائى : متروك .وقال ابن حبان : لايحتج به . و أبو سعيد قال الدارقطنى : مجهول » ا.هـ . وقد اختلف على الحارث بن نبهان في إسناده كا في « سنن الدارقطنى » . وبالجملة فالحديث ضعيف جدًّا ولذا قال الدارقطنى : « ليس فيه شيء يثبت » . وقال أحمد : « ماسمعنا بهذا » .

أما الصلاة خلف الفاسق فجائزة بالإجماع ، ولها قيودٌ ذكرتها في « بذل الإحسان » . (٧٧٢) فالحمد لله على التوفيق .

## ٦٨ ـ ضَعِيفٌ .

أخرجه الترمذئ (١ / ١٨٨ ــ ١٨٩ تحفة)، وابنُ ماجه (١ / ١٦٣) وأحمد (٥ / ١٦٥ ، ١٣٦)، والطيالسيّ (٧٤٥)، ووابنُ خزيمة (١ / ٦٣ ــ ٦٤)، وابن عدى في « الكامل » (٣ / ٩٣٣)، والطيالسيّ (٧٤٥)، وابيهقيّ (١ / ٦٣)، والحاكم (١ / ١٦٢)، والبيهقيّ (١ / ١٩٧)، والخطيب في « الموضح » (٢ / ٣٨٣)، وابن الجوزى في « العلل » (١ / ٣٤٥) من طريق خارجة ابن مصعب، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عتى بن ضمرة، عن أبي بن كعب مرفوعًا فذكره. قال الترمذئ : « حديث أبي بن كعب حديث غريبٌ ، وليس إسناده بالقوى ، لأنا لانعلم أحدًا أسنده غير خارجة ، وخارجة ليس بالقوى عند أصحابنا. وضعّفه ابنُ المبارك » ا.ه. وقال الحاكم : « وأنا أذكره محتسبًا ، لما أشاهدُهُ من كثرة وسواس الناس في صب الماء » .

قُلْتُ : مهما كان الدافع محمودًا ، فلا يليق أن يذكر هذا الحديث في «المستدرك على الصحيحين » .!! وقال البيهقيُّ : «وهذا الحديث معلولٌ برواية الثورى عن بيان عن الحسن بعضه من قوله غير مرفوع ... » . ثم ساقه وقال : «هكذا رواه خير مرفوع ... » . ثم ساقه وقال : «هكذا رواه خارجة بن مصعب ، وخارجة ينفرد بروايته مُسندًا وليس بالقوى في الرواية » . قُلْتُ : ويضاف =

حَرْفٍ عَشْرَ حَسَنَات أَمَا إِنِّى ، لاَ أَقُولُ ، الْمَ حَرْفُ ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ ، وَمِيمٌ حَرْفٌ » .

٧٠ \_ « كَانَ الكِتَابُ الأَوَّلُ نَزَلَ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ ، عَلَى وَجْهٍ وَاحِدٍ ،
 وَنَزَلَ القُرْآنُ مِنْ سَبْعَةِ أَبْوَابٍ : زَاجِرٍ ، وَآمِرٍ ، وَحَلالٍ ، وَحَرَامٍ ،
 وَمُحْكَمٍ ، وَمُتشَابِهٍ ، وَأَمْثَالِ فَأَجِلُوا حَلالَهُ ، وَحَرَّمُوا حَرَّامَهُ ، وَاعْتَبُرُوا بِمُتَشَابِهِ ، وَقُولُوا ﴿ ءَامَنَا بِهِ كُلِّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ﴾ ٣ / ٧ .

أخرجه محمد بن نصر فى « قيام الليل » (٧٢) ، والحاكم (١ / ٥٥٥) ، وابن حبان فى « المجروحين » (١ / ١٠٠) من طرق عن إبراهيم بن مسلم الهجرى ، عن أبى الأحوص ، عن ابن مسعود مرفوعًا وقد رواه عن إبراهيم هكذا مرفوعًا جماعة منهم ابن فضيل وأبو معاوية وابن الأجلح وصالح بن عمر . وخالفهم ابن عيينة وجعفر بن عون ، فرويا الحديث عن إبراهيم الهجرى بسنده لكن أوقفاه . أخرجه الطبراني فى « الكبير » (ج ٩ / رقم ٨٦٤٦) من طريق عبد الرزاق وهذا فى « مصنفه » (٣ / ٣٧٥ - ٣٧٥ ) ، واللارمي (١ / ٨٤) . والاحتلاف فى الدوق والوقف إنما هو من إبراهيم الهجرى قال الحافظ : « لينُ الحديث ، رفع موقوفات » ا.هـ . قُلُتُ : والموقوف أشبه ، والطرق عند الدارمي والطبراني تدلُّ على ذلك . و أما قول الحاكم :

وأما آخر الحديث « اتلوه ، فإن الله يأجركم ... الخ » فقد صحّ عن ابن مسعود مرفوعًا ، وقد خرّجته في « الانشراح في آداب النكاح » (رقم ١٤٧) . فالحمد لله على التوفيق .

« صحيح الإسناد ولم يخرجاه »!! فرده الذهبئ بقوله: « إبراهيم بن مسلم ضعيف » .

## ۷۰ 🗕 مُنْكُرٌ

أخرجه ابنُ جرير فى « تفسيره » (١ / ، • ) ، وابنُ حبان (١٧٨٢) ، والطحاوئ فى « المشكل » (٤ / ١٨٤ - ١٨٤ ) ، وابنُ عبد البر فى « التمهيد » (٨ / ٢٧٥) من طريق حيوة بن شريح عن عقيل ابن خالد ، عن سلمة بن أبى سلمة بن عبد الرحمٰن ، عن أبيه ، عن ابن مسعود مرفوعًا فذكره . وخالفه الليث بن سعد ، فرواه عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن سلمة بن أبى سلمة عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم » . وأخرجه الطحاوئ (٤ / ١٨٥) . قال ابنُ عبد البر : « وهذا حديث عند أهل العلم لايثبت ، لأنه يرويه حيوة عن عقيل عن سلمة هكذا ، ويرويه الليث عن ابن شهاب عن سلمة ابن أبى سلمة عن أبيه ، عن النبي على مسلم أب وأبو سلمة لم يلق ابن مسعود ، وابنه سلمة ليس ابن أبى سلمة عن أبيه ، عن النبي على ضعفه من جهة إسناده » . وسبقه الطحاوئ إلى مثل ذلك فقال : « فاختلف حيوة والليث عن عقيل فى إسناد هذا الحديث ، فرواه كل واحدٍ منهما =

<sup>=</sup> إلى ذلك أيضًا عنعنة الحسن البصرى . ولذلك ضعّفه البغوى كما فى « شرح السُّنة » (٢ / ٣٠) ، وقال أبو زرعة الرازى : « حديث منكر » . ذكره ابن أبى حاتم فى « العلل » (١ / ٢٠) . والله أعلم .

٧١ - « إِنَّ الله - عَزَّ وَجَلَّ - اخْتَارَنِي ، وَاخْتَارَ لِى أَصْحَابًا ، فَجَعَلَ لى مِنْهُمْ وُزَرَاءَ ، وَأَنْصَارًا ، وَأَصْهَارًا ، فَمَنْ سَبَّهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله ، وَالمَلائِكَةِ ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يَقْبَلُ الله مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرَّفًا ، وَلَا عَدْلًا » .

= على ماذكرناه فى روايته إياه . وكان أهل العلم بالأسانيد يدفعون هذا الإسناد بانقطاعه فى إسناده ، لأن أبا سلمة لايتهيأ فى سنه لقاء عبد الله بن مسعود ، ولا أخذه إياه عنه ﴾ . هذا من جهة إسناده . وأما من جهة متنه ، فقال ابن عبد البر : • وقد رده قوم من أهل النظر . منهم أحمد بن أبى عمران ، قال : من قال فى تأويل السبعة الأحرف هذا القول ، فتأويله فاسد . ومحال أن يكون الحرف منها حرامًا لاماسواه ، أو يكون حلالًا ، لاماسواه . لأنه لايجوز أن يكون القرآن يقرأ على أنه حلال كله ، أو حرام كله ، أو أمثال كله . ذكره الطحاوى عن أحمد بن أبى عمران ، سمعه منه ، وهو كما قال ابن أبى عمران . . . . .

## ٧١ \_ ضَعِيفٌ .

أخرجه الطبراني في الكبير ، (ج ١٧ / رقم ٣٤٩) ، وفي ، الأوسط ، (ج ١ / رقم ٤٥٩) ، والآجرئ في ، الأربعون ، (ص ــ ٤٥) ، وأبو نعيم في ، الحلية ، (٢ / ١١) ، والخطيب في ، تلخيص المتشابه ، (٢ / ٦٣١) من طريق الحميدى ، نا محمد بن طلحة التيمئ ، حدثني عبد الرحمان بن سالم ، بن عبد الزحمان بن عتبة بن عويم بن ساعدة ، عن أبيه ، عن جله مرفوعًا فذكره . قال الطبراني : و لايروى هذا الحديث عن عويم بن ساعدة إلا بهذا الإسناد ، تفرد به محمد بن طلحة ،

قُلْتُ : وسندُهُ ضعيف ، وله آفتان : الأولى : عبد الرحمٰن بن سالم مجهول العين والصفة ، لم يرو عنه غير محمد بن طلحة . وقد صرّح الحافظ في «التقريب» بأنه : «مجهولٌ الثانية : سالم بن عبد الرحمٰن ، فهو مجهولٌ مثله . وقد قال البخارى عن الحديث : ولم يصح » . نقله الحافظ في ترجمة عبد الرحمٰن بن سالم من « التهذيب » .

وله شاهد من حديث أنس رضى الله عنه .أخرجه العقيلي في و الضعفاء » (١ / ١٣٦) من طريق أحمد بن عمران الأخنسى ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي ، قال : حدثنا عبيدة بن أبي رائطة الحزاعي ، عن أبي جعفر ، عن أنس مرفوعًا : و إن الله اختارني ، فاختار لي أصحابي وأصهارى . وسيأتى قوم يسبونهم ، وينتقصونهم ، فلا تجالسوهم ، ولاتشاربوهم ، ولاتؤاكلوهم ، ولاتناكحوهم » . وهو باطلٌ ، وأحمد بن عمران قال البخارئ : و منكر الحديث » وتركه أبو حاتم وأبو زرعة . وفيه مجاهيل ، وقد اختلف في إسناده كثيرًا ، وقد روى العقيلي كل ذلك . وأخرجه الخطيب في و التاريخ » مجاهيل ، وقد احتلف في إسناده كثيرًا ، وقد روى العقيلي كل ذلك . وأخرجه الخطيب في و التاريخ » لا تصلوا معهم ، ألا ولا تصلوا عليهم ، عليهم حلت اللَّعنة » . وكلا الوجهين لايصحُ . وله لفظ آخر من حديث جابر ، وهو الآتى .

٧٣ \_ « مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً ، فَلَمْ يَحُجّ إِلَى بَيْتِ الله \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ فَلَا يَضُرُّهُ يَهُودِيًّا مَاتَ أُوْنَصْرَانِيًّا » .
 فَلا يَضُرُّهُ يَهُودِيًّا مَاتَ أُوْنَصْرَانِيًّا » .

## ٧٢ \_ بَاطِلٌ .

أخرجه البزَّار (ج ٣ / رقم ٢٧٦٣) ، وابنُ حبان في « المجروحين » (٢ / ٤١) ، والخطيب في « التاريخ » (٣ / ١٦٢) ، وفي « الموضح » (٢ / ٢٨) من طريق عبد الله بن صالح ، ثنا نافع بن يزيد ، حدثنى أبو عقيل زهرة بن معبد ، عن سعيد بن المسيب ، عن جابر مرفوعًا فذكره . قال البزار : « لانعلمه يروى عن جابر الإ بهذا الإسناد ، و لم يشارك عبد الله بن صالح في روايته هذه عن نافع ابن يزيد أحدٌ نعلمهُ » .

قُلْتُ : قد توبع عبد الله بن صالح عليه . أخرجه الخطيب في « الموضع » (٢ / ٢٨٠) من طريق أبي العباس الأثرم ، محمد بن أحمد ، حدثنا على بن داود القنطرى ، حدثنا سعيد بن أبي مريم وعبد الله بن صالح ، عن نافع فذكره . ولكن يبدو أن هذه المتابعة لاتثبت ؛ فقد قال أحمد بن محمد التُسترى : «سألتُ أبا زرعة عن حديث زهرة بن معبد في الفضائل ، فقال : باطل ، وضعه خالد المصرى ، ودلسه في كتاب أبي صالح . فقلت : فمن رواه عن سعيد بن أبي مريم ؟ قال : هذا كذابٌ ، قد كان محمد ابن الحارث العسكرى حدثني به عن أبي صالح وسعيد » . فعلق الذهبيء بقوله : « قُلْتُ : قيظهر عن الشيخين ، فلعله مما أدخل على نافع ، مع أن نافع بن يزيد صدوق يقظ » ا.ه. . قُلْتُ : فيظهر عن الشيخين ، فلعله مما أدخل على نافع ، مع أن نافع بن يزيد صدوق يقظ » ا.ه. . قُلْتُ : فيظهر ابن صالح وقد تفرد بالحديث ، وكما يظهر أنه أدخل عليه بسبب غفلته فحدث به . قال الذهبي ابن صالح وقد تفرد بالحديث ، وكما يظهر أنه أدخل عليه بسبب غفلته فحدث به . قال الذهبي : « فقامت عليه القيامة » . قال أبو زرعة : « بُلي أبو صالح بخالد بن نجيح في حديث زهرة بن معبد ، عن سعيد وليس له أصل » . وقال النسائي : « حديثٌ موضوعٌ » . أما الحافظ ابن حجر فقال في عن سعيد وليس له أصل » . وقال النسائي : « حديثٌ موضوعٌ » . أما الحافظ ابن حجر فقال في بعضهم خلاف » . فهذا لايعارض ماتقدم . والله أعلم .

٧٣ ـ ضَعِيْفٌ جِدًّا .

= روى عن على بن أبى طالب ، وأبى هريرة ، وأبى أمامة ، وعمر بن الخطاب موقوفًا عليه .

## • أولًا: حديث على بن أبي طالب ، رضى الله عنه .

أخرجه الترمذئ (11) والبزار — كما فى « نصب الراية » (2 / 11) — وابن أبي حاتم ، وابن مردویه ، فى « تفسيرهما » — كما فى « ابن كثير » (1 / 700) — وابن جرير (رقم 200) ، وابن عدى والعقيل فى « الضعفاء » (2 / 700) والسهمى فى « تاريخ جرجان » (1 / 11 / 200) ، وابن عدى فى « الكامل » (2 / 700) ، وكذا ابن الجوزئ فى « الموضوعات » (2 / 700) من طرق عن فى « الكامل » (2 / 700) ، وكذا ابن الجوزئ فى « الموضوعات » (2 / 700) من طرق عن الحلال بن عبد الله ، عن أبى إسحق الهمدانى ، عن الحارث الأعور ، عن على مرفوعًا ... فذكره . قال الترمذئ : « هذا حديث غريب ، لانعرفه إلا من هذا الوجه . وفى اسناده مقال . وهلال بن عبد الله عنه الإسناد ، وهلال هذا بصرئ حدث عنه غير واحد من البصريين : عفان بن مسلم ، ومسلم بن إبراهيم ، وغيرهما ، ولانعلمه يروى عن على إلا من هذا الوجه » ا.ه. .

قُلْتُ: وهذا سندٌ ضعيفٌ جدًّا. أما هلال بن عبد الله الباهليّ، فمع تجهيل الترمذي له ، فقد قال البخارئ : « منكر الحديث » . وقال الحاكم أبو أحمد : « ليس بالقوى عندهم » . وقال إبراهيم الحربي : « لايعرف » . وقال العقيليُّ : « لايتابعُ على حديثه » ، ولذلك قال الحافظ فيه : « متروك » [ قُلْتُ : وتوجيهُ قول الحافظ أن المجهول إذا تفرد برواية خير منكر فهو تالف ، فإن انضم إلى ذلك قول مثل البخاري فيه : « منكر الحديث » فحاله أرداً ، ولا تفعه الجهالة حينيد . والله أعلم ] . وأما الحارث ، فقال ابن الجوزئ : « كذبه الشعبي » . والحارث ليس بكذاب ، وإن كان ضعيفًا واهيًا . ولذلك قال ابن عدى : « الحديث غير مُحفوظ » . وقال العقيليُّ : « وهذا يروى عن على موقوفًا ، و لم يرو مرفوعًا ابن عدى : « الحديث غير مُحفوظ » . وقال العقيليُّ : « وهذا يروى عن على موقوفًا ، و لم يرو مرفوعًا من طريق أصلح من هذه » . فالحاصل أن السند ضعيفٌ جدًّا ، وله ثلاث علل العلتان السابقتان ، والثالثة : هي اختلاط أبي إسحق الهسبيعي ، وتدليسه . والله أعلم ، وإنما سمع من الحارث أربعة أحاديث ، وليس هذا منها ، فلعله دلس من هو شرَّ من الجارث .!!

## ● ثانيا : حديث أبى أمامة ، رضى الله عنه .

أخرجه الدارميُّ (١ / ٣٦٠) واللَّفظُ لَهُ ، وسعيد بن منصور في «سننه» ، وأبو يعلى في «مسنده» – كما في « التلخيص» (٢ / ٢٢٢) – ، والبيهقيُّ (٤ / ٣٣٤) وأبو نعيم في « الحلية » (٩ / ٢٥١) ، وابنُ الجوزى (٢ / ٢١) من طريق شريك بن عبد الله النخعي ، عن ليث ، عن عبد الرحمن ابن سابط ، عن أبي أمامة مرفوعًا : « من لم يمنعه عن الحج حاجة ظاهرة ، أو سلطان جائر ، فمات و لم يحُج ، فليمت إن شاء يهوديًّا ، وإن شاء نصرانيًّا » . قال البيهقيُّ : « إسنادُهُ غير قوى » .

قُلْتُ : أما شريك النخعى ، فهو سيئ الحفظ كما هو معروف ، وقد خولف فى إسناده كما يأتى \_ إن شاء الله \_ وليث ، هو ابن أبى سليم اختلط فى آخر عمره ، ولم بتميز حديثه القديم من الذى =

= بعد الاختلاط . أما شريك ، فقد خالفه سفيان الثوري [ وتابعه إسماعيل بن علية ، عن ليث مرسلًا . أخرجه أحمد في « كتاب الايمان » (ق ١٤٠ / ١) ] فرواه عن ليث ، عن عبد الرحمن بن سابط قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .. فذكره مرسلًا . أخرجه أحمد في « كتباب الإيمان » ( ق ١٤١/١) حدثنا وكيع ، عن سفيان به . وسفيان أثبت من شريك بلاشك ، لكن الشأن في ليث بن أبي سلم . وقد خولف وكيع . خالفه نصر بن مزاحم ، عن سفيان ، عن ليث ، عن ابن سابط ، عن أبي أمامة مرفوعًا . أخرجه ابن عدى في « الكامل » ( ٢ / ٢٥٠٢ ) . وهذه المخالفة ساقطة ، فنصر بن مزاحم تالفُّ . تركه أبو حاتم ووهاه ، بل كذبه أبو خيثمة . فأنى يناطح وكيعًا ، الثقة الجبل ؟!! فالصواب أن الحديث من جهة سفيان مرسلٌ ، لاسيما وقد توبع وكيع عليه . قال في « نصب الراية » (٤ / ٤١١) : « قال ابن أبي شيبة في « مصنفه » : حدثنا أبو الأحوص ، عن سلام بن سليم ، عن ليث ، عن عبد الرحمٰن بن سابط ، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ... فذكره » . قُلْتُ : كذا وقع في « نصب الراية » : « ... أبو الأحوص ، عن سلام بن سلم ... » . وهو خطأ لاإشكال فيه . وأبو الأحوص هو سلام بن سلم ، شيخُ أبي بكر بن أبي شيبة فيه . فالصواب أن زيادة : « عن » مقحمة لامعني لها . وأخرجه ابنُ أبي عمر العدني في « كتاب الإيمان » (٣٧) قال : حدثنا هشام ، عن ابن جريج ، قال : وحُدِّثْتُ عن عبد الرحمٰن بن سابط أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ... فذكره . وفي آخره : « أو ميتة جاهلية » . لكن إسنادها ضعيفٌ ، وهشام هو ابن سليمان . قال فيه الحافظ : « مقبولٌ » والانقطاع بين ابن جريج وابن سابط ، فالحاصل أن رواية سفيان وأبي الأحوص وابن عُلية عن ليث بالإرسال ، أثبت من رواية شريك عنه موصولا .لاسيما وقد اختلف على شريك فيه .فرواه عنه على الوجه الأول يزيُّد ابن هارون، عند الدارمي ، وأبي نعيم ، وشاذان ، الأسود بنُ عامر عند البيهقي وبشر بن الوليد الكندي ، عند أبي يعلى .والمغيرة بن عبد الرحم'ن [ وبه أعلُّ ابن الجوزي طريق حديث أبي أمامة السابق مع علل أخرى . والصواب عدم الإعلال به للمتابعات ] ، وخالفهم عمار بن مطر ، فرواه عن شريك ، عن منصور ، عن سالم ابن أبي الجعد ، عن أبي أمامة مرفوعًا . فذكره . أخرجه أبو يعلى في « مسنده » \_ كافي « اللآلئ " ((١١٨/٢) \_ وعنه ابن عدى في « الكامل » (٥ / ١٧٢٨) ، وابن الجوزي في « الموضوعات » (٢ / ٩ / ٢) . قال ابن عدى : « هذا الحديث عن أبي هلال وشريك غير محفوظ » . وقال ابن الجوزى : « عمار بن مطر قال العقيلي : يحدث عن الثقات بالمناكير . وقال ابنُ عدى : متروك الحديث » . قُلْتُ : فمثل مخالفته ليزيد بن هارون ومن معه ، لاتساوي شيئًا . وبالجملة ، فالصواب في حديث أبي أمامة هو الإرسال كما رجحه البيهقيُّ وابنُ عبد الهادي في « التنقيح » \_ كما في « نصب الراية » (٤ / ٢ / ٤) \_ . ولذلك قال ابن دقيق العيد في « الإمام » : « وحديث أبي أمامة على مافيه أصلحها » . وسبقه إلى ذلك شيخُهُ المنذري رحمه الله ، فقال \_ كما في « التلخيص » (٢ / ٢٢٣) ـــ : « وطريق أبي أمامة على مافيها أصلح من هذه » يعني من حديث على بن أبي طالب السابق . ثالثًا: حديث أبي هريرة ، رضي الله عنه .

أخرجه ابنُ عدى فى « الكامل » (٤ / ١٦٢٠) ، ومن طريقه ابنُ الجوزى فى « الموضوعات » (٢ / ٢٠٩) من طريق عبد الرحمن القطامي ، حدثنا أبو المهزم ، عن أبي هريرة مرفوعًا : « من مات و لم يحج حجة الإسلام في غير وجع حابس ، أو حجة ظاهرة ، أو سلطان جائر ، فليمت أى الميتين إما يهوديًّا أو نصرانيًّا . » . قال =

= ابن الجوزئ: « أبو المهزم واسمه يزيد بن سفيان . قال يحيى : ليس حديثه بشيء . وقال النسائى : متروك الحديث . وفيه عبد الرحمٰن القطامى ، قال عمرو بن على الفلاس : كان كذابًا ، وقال ابنُ حبان : يجب تنكُّبُ رواياته » ا.هـ . وقال الحافظ فى « التلخيص » (٢ / ٢٢٣) : « عبد الرحمٰن القطامى ، عن أبى المهزم ، وهما متروكان » .

رابعًا: حدیث عمر بن الخطاب ، رضی الله عنه ، الموقوف .
 وله عنه طرق :

الأول: الحسن البصرى ، عنه . أخرجه سعيد بن منصور فى « سننه » \_ كما فى « نصب الراية » (٤ / ٤١١) \_ قال : ثنا هشيم ، ثنا منصور ، عن الحسن قال : قال عمر بن الخطاب : لقد همتُ أن أبعث رجالًا إلى هذه الأمصار ، فينظروا كل من كانت له جدَّة ولم يحج ، فيضربوا عليهم الجزية . ماهم بمسلمين ، ماهم بمسلمين » . قُلْتُ : وسندُهُ ضعيف . ولم يختلف أحدٌ أن الحسن البصرى لم يدرك عمر بن الخطاب .

الثانى : عبد الرحمٰن بن غُنم ، عنه . أخرجه ابنُ أبى عمر العدنى فى « الإيمان » (٣٨) ، والبيهةى و ٤ / ٣٣٤) من طريقين عن ابن جريج أخبرنى عبد الله بن نعيم ، أن الضحاك بن عبد الرحمٰن الأشعرى ، أخبره أن عبد الرحمٰن بن غنم أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول : « ليمت يهوديًّا أو نصرانيًّا \_ يقولها ثلاث مرات \_ رجلٌ مات و لم يحج ، وجد لذلك سعة ، وخليت سبيله ... » . وسندهُ صحيح . وأخرجه الإسماعيليُ كما في « ابن كثير » (١ / ٣٣٢) \_ ، وكذا أبو نعيم في « الحلية » وسندُهُ صحيح . وأخرجه الإسماعيليُ كما في « ابن كثير » (١ / ٣٣٢) \_ ، وكذا أبو نعيم في « الحلية » ابن غُنم ، أنه سمع عمر بن الخطاب ، فذكره . قال الحافظ ابن كثير : « هذا إسنادٌ صحيحٌ » . وكذا صحيح الحافظ في « التلخيص » (٢ / ٢٢٣) .

الثالث: حسن بن محمد بن الحنفية ، عنه .أخرجه ابن أبى عمر العدنى فى « كتاب الإيمان » (٣٩) حدثنا هشام ، عن ابن جريج ، قال : أخبرنى عمرو بن دينار ، أن حسن بن محمد أخبره أن عمر بن الخطاب رأى ناسًا بعرفة فى الحج ، عليهم قمصٌ وعمائم ، فضرب عليهم الجزية . وسندُهُ ضعيف للانقطاع بين حسن بن محمد وعمر .

الزابع: عبد الله بن المسيب ، عنه . أخرجه البخارئ في « الكبير » (٣ / ١ / ٢ ، ٢) إشارةً ، وابن أبي عمر في « الإيمان » (٤ ) من طريق ابن جريج ، قال : أخبرني سليمان ، مولى لنا ، عن عبد الله بن المسيب ، قال سمعت عمر بن الحطاب يقول : « من لم يكن حجّ ، فليحج العام ، فإن لم يستطع ، فعامٌ قابل ، فإن لم يستطع ، فعامٌ قابل ، فإن لم يستطع ، فعامٌ قابل ، فإن لم وسندُهُ حسنٌ في الشواهد . يهوديًّا أو نصرانيًّا » . قُلْتُ : وسندُهُ حسنٌ في الشواهد . وسليمان هو ابن بابيه ، قال الحافظ : « مقبولٌ » . يعني حيث توبع . وقد توبع كما ترى . فالحاصل أن هذا الحديث واو ، والصواب أنه موقوف على عمر رضى الله عنه . والله أعلم .

٧٤ \_ « مَنْ قَالَ فِي السُّوقِ : لَا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ ، وَلَهُ الحَمْدُ ، يُحْيِي وَيُمِيتُ ، وَهُوَ حَثَّى لَا يَمُوتُ ، بِيَدِهِ الخَيْرُ ، وَهُوَ حَثَّى لَا يَمُوتُ ، بِيَدِهِ الخَيْرُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ . كَتَبَ الله لَهُ أَلْفَ أَلْفَ حَسَنَةٍ ، وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفَ سَيِّئَةٍ ، وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الجَنَّةِ » .

#### = ٧٤ \_ مُنْكُر .

أخرجه الترمذئ (٣٤٢٩) ، وابن ماجه (٢٢٣٥) ، وأحمد (١ / ٤٧) ، والطيالسيُّ (ص – ٤) ، وابنُ السُّني في « اليوم والليلة » (١٨١) ، وابنُ عدى في « الكامل » (٥ / ١٧٨٥) من طريق عمرو ابن دينار ، قهرمان آلِ الزبير ، عن سالم ، عن ابن عمر ، عَن عمر بن الخطاب مرفوعًا ... فذكره . ورواه عن عمرو بن دينار جماعة منهم : « حماد بن زيد ، ومعتمر بن سليمان ، وغيرهما » . وتابعهما هشام بن حسان ، ولكن اختلف عليه فيه : فرواه فضيل بن عياض ، عنه ، كرواية حماد بن زيد . أخرجه اينُ عدى (٥ / ١٧٨٦) ، وأبو نعم في « أخبار أصبهان » (٢ / ١٨٠) . والراوى عن فضيل عند ابن عدى هو يحيى بن طلحة اليربوعي ، وقد كذَّبه ابن الجنيد ، وقال النسائيُّ : « ليس بشيء » . ووثقه ابن حبان وقال : « يُغرب » . فأما تكذيب ابن الجنيد ، فقد خطأه الصغاني ، و لم يعتمده الحافظ في « التقريب » ، فقال فيه : « لين الحديث » . ولست أدرى هل توبع عند أبي نُعيم أم لا ، فإن كتابه ليس معي الآن ، وكنت قد خرَّ جت الحديث منه قديمًا في أوراقي ، فبدأت نقل السند من عند « فضيل ابن عياض » . وعلى كل حالٍ ، فلا نعصب الجناية برقبة يحيى بن طلحة ، لوجود من هو أضعف منه . وقد خولف الفضيل بن عياض ، فيه عن هشام ، خالفه حفص بن غياث ، فرواه عن هشام عن عبد الله ابن دينار ، عن ابن عمر مرفوعًا . أخرجه الحاكم ( ١ / ٥٣٩ ) من طريق مسروق بن المرزبان ، ثنا حفص به والمخالفة من وجهين : الأول : أنه جعل شيخ هشام فيه هو : « عبد الله بن دينار » .الثاني : أنه أسقط ذكر « عمر » فصار الحديث من مسند « ابن عمر » . أما الحاكم فقال : « صحيحٌ على شرط الشيخين » !! قُلْتُ : وهو وهمَّ فاحش . ومسروق بن المرزبان لم يخرج له أحد الشيخين أصلًا ، بل ابن ماجه وحده من الستة ، وقد تعقبه الذهبئ بقوله : « مسروق بن المرزبان ليس بحجة » ا.هـ . قُلْتُ : ومسروق وثقه ابن حبان ، وقال صالح بن محمد : « صدوق » . وقال أبو حاتم : « ليس بالقوى ، يكتب حديثُهُ » . ويبدو أنه وهم في قوله : « عبد الله بن دينار » . على أنه توبع ، ولكن ممن هو أضعف منه كما يأتي . وقد تابع هشام بن حسان على الوجه الثاني الذي فيه عبد الله بن دينار . تابعه عمران ابن مسلم واختلف عنه فيه . فرواه يحيى بن سليم الطائفي ، عنه ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر مرفوعًا . أخرجه الحاكم (١ / ٥٣٩) والعقيليُّ في ﴿ الضعفاءِ ﴾ (٣ / ٣٠٤ ــ ٣٠٥) ، وكذا ابن عدى (٥ / ١٧٤٥) . ويحيى بن سليم الطائفي ، كان كثير الوهم في الأسانيد ، وقد خالفه بكير أبن شهاب الدامغاني ، فرواه عن عمران بن مسلم ، عن عمرو بن دينار ، عن سالم ، عن أبيه ، عن =

# ٧٠ - " المَوْتُ كَفَّارَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ " .

= فذكره . فسقط ذكر « عمر » . وعمر بن المغيرة ، قال البخارى : « منكر الحديث ، مجهول » . ولكن تابعه أبو بشر إسماعيل بن حكيم الحزاعى ، قال : ثنا عمرو بن دينار به . أخرجه الدولايي ق « الكنى » (١ / ١٩ / ١) حدثنا يزيد بن سنان ، قال : ثنا أبو بشر إسماعيل ... اغ . وإسماعيل بن حكيم الحزاعى ، هو صاحب الزيادى . ترجمه ابن أبي حاتم (١ / ١ / ١٥٥) و لم يحك فيه جرحًا ولاتعديلا . وعندى أن هذا الاضطراب هو من عمرو بن دينار . وأخرجه الطبراني في « الكبير » (ج ١٦ / رقم ١٣١٧) ، وعنه أبو نعيم في « الحلية » (٨ / ٢٨٠) من طريق سلم بن ميمون الحواص ، عن على ابن عطاء ، عن عبيد الله العمرى ، عن سالم ، عن ابن عمر مرفوعًا فذكره . قال أبو نعيم : « غريب من حديث سالم » . قُلْتُ : أما سلم بن ميمون ، فإنه كان مع عبادته ، ردىء الحفظ قال أبو حاتم : « لايكتب حديثه » . وعلى بن عطاء لم أقف عليه الآن . وعبيد الله العمرى ثقة ، ولكن وقع في « الحلية » : « عبد الله العمرى » المُكبَرُ فإن يكن هو ، فهو ضعيف ، وأخرجه البخارئ في « الكنى » « الحلية » : « عبد الله العمرى » المُكبرُ فإن يكن هو ، فهو ضعيف ، وأخرجه البخارئ في « الكنى » فذكره مرفوعًا بنحوه . وأبو عبد الله الفراء لم أعرفه . ثم راجعت « الجرح والتعديل » (٤ / ٢ / ١٠٤) فوجدت فيه : « أبو عبد الله الفراء لم أعرفه . ثم راجعت « الجرح والتعديل » (٤ / ٢ / ١٠٤) فوجدت فيه : « أبو عبد الله الفراء لم أعرفه . ثم راجعت « الجرح والتعديل » (٤ / ٢ / ١٠٤)

وله طرق أخرى منها: ما أخرجه عبد الله بن أحمد في • زوائد الزهد • (٢١٤) من طريق أبي حالد الأحمر ، عن مهاجر ، سمعت ابن عمر فذكره مرفوعًا . قُلْتُ : وسندُهُ ضعيفٌ .أبو حالد الأحمر واسمه سليمان بن حيان ، كان في حفظه شيء ، وصفه ابن عدى بأنه ممن ساء حفظه ، ومهاجر هو ابن عمرو الشامئ وثقه ابن حبان . وتوثيقه لينٌ لهذه الطبقة . وأظن أن سليمان بن حيان لم يدرك مهاجرًا الشامئ . والله أعلم .

ثم أوقفنى أخ كريم على الحديث فى كتاب ( الدعاء ) للطبراني فإذا فيه : ( المهاجر بن حبيب ) ، وليس ( ابن عمرو ) كما ذكرتُ ، ثم تبين أن هذا خطأ أيضا ، وصوابه المهاصر بن حبيب كما فى ( علل الدارقطنى ) (ج ١/ ق ٣٣/ ٢) ، والمهاصر وثقة ابنُ حبان ، وقال أبو حاتم : ( لا بأس به ) . ومنها : ما أخرجه الخطيب فى ( التلخيص ) ( ١٦٩ / ١) من طريق عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن ابن عمر مرفوعًا به . قُلْتُ : وهذا سند ضعيفٌ جدًّا . وعبد الرحمٰن متروك الحديث . ولكن تابعه خارجة بن مصعب ، عن زيد بن أسلم . أخرجه الحظيب فى ( التلخيص ) أيضًا الحديث . ولكن تابعه خارجة بن مصعب ، عن زيد بن أسلم . أخرجه الحظيب فى ( التلخيص ) أيضًا ( ٣٢١ / ١) من طريق على بن يزيد الصدائى ، عن خارجة . وعلى بن يزيد الصدائى ، قال أحمد : ( ليس بقوى ، منكر الحديث عن الثقات ) . أما خارجة بن مصعب فضعيفٌ .

وبالجملة ، فالحديث منكرٌ كما قال أبو حاتم ، وأسانيده مضطربة جدًّا كما حققت . والله أعلم . وقد قال الحافظ في « الفتح » (١١ / ٢٠٦) : ﴿ في سنده لينٌ ﴾ !! • ٧٥ ــ ضَعِيفٌ جدًّا .

أخرجه العقيليُّ (ق ٢٢٠ / ٢) ، ومن طريقه القضاعي في ﴿ مسند الشهابِ ﴾ (١٧٣) ، وابنُ الجوزي =

= فى « الموضوعات » (٣ / ٣١٩) من طريق داود بن المحبر ، قال : حدثنا نصر بن جميل ، قال : حدثنا خفص بن عبد الرحمٰن ، قال : أتينا عاصمًا الأحول نعزيه حين قتل ابنه ، وقلنا : إنا نرجو له الشهادة ، فقال : وما أوسعُ من ذلك! ، سمعتُ أنس بن مالك يقول ... فذكره مرفوعًا . قال العقيلي . « نصر بن جميل ، وحفص بن عبد الرحمٰن مجهولان بالنقل ، وحديثهما غير محفوظٍ » .

قُلْتُ : وداود بن المحبر تالف ألبتة ، فإنه كذَّاب . وله طريق آخر عن عاصم . فأخرجه أبو نعيم في « الحلية » (٣ / ١٢١) ، وعنه الخطيب في « التاريخ » (١ / ٣٤٧) ، وابنُ الجوزي (٣ / ٢١٨) من طريق أبي بكر محمد بن أحمد بن محمد المفيد ، أنبأنا أحمد بن عبد الرحمٰن السقطي ، أنبأنا يزيد ابن هارون ، نا عاصم ، عن أنس . قُلْتُ : وهذا سندٌ ساقطٌ ؛ أما أبو بكر المفيد ، فقال ابن الجوزى : « ضعيف جداً قال الخطيب في « التاريخ » (١ / ٣٤٨) : « وكان شيخنا أبو بكر البرقاني قد أخرج في « مسنده الصحيح » عن المفيد حديثًا واحدًا ، وكان كلما قرىُّ عليه اعتذر من روايته عنه ، وذكر أن هذا الحديث لم يقع إليه إلا من جهته فأخرجه عنه ، وسألتُه عنه فقال : ليس بحجة .وقال لنا البرقاني أيضًا : رحلتُ إلى المفيد فكتبتُ عنه الموطأ ، فلما رجعت إلى بغداد قال لى أبو بكر بن أبي سعد : أخلف الله عليك نفقتك ، فدفعتُهُ إلى بعض الناس ، وأخذتُ بدله بياضًا !! قال الخطيب : رؤى المفيد الموطأ عن الحسن بن عبد الله العبدي ، عن القعنبي ، فأشار ابنُ أبي سعد إلى أن نفقة البرقاني ضاعت في رحلته ، وذلك أن العبدي مجهولٌ لايُعرف » ا.هـ . وقال الذهبيُّ : « هو متهمٌ » . أما أحمد بن عبد الرحمٰن السقطي ، فقالَ الذهبيُّ : « شيخٌ لاَيعرف إلا من جهة المفيد ، يروى عن يزيد بن هارون عن حميد عن أنس ... فذكر خبرًا موضَّوعًا » ا.هـ . وهو يعني حديث الباب . وقال الخطيب (١ / ٣٤٧) : ( الأعلم أحدًا من البغداديين ، والغيرهم عرف أحمد بن عبد الرحمن السقطي هذا ، ولاروى عنه سوى المفيد ... قال : وهذا الحديث إنما يحفظ من رواية مفرج بن شجاع الموصلي عن يزيد ... ثم رواه وحكى عن الأزدى قوله : مفرج بن شجاع الموصلي واهي الحديث . ثم قال : إنما عنى الأزدئ هذا الحديث حاصة ، ومفرج في عداد المجهولين والحديث عن يزيد شاذ مع أنه قد روى عن نضر بن على الجهضمي أيضًا ، عن يزيد وليس بثابت عنه [أخرجه الإسماعيلي في « معجمه » (ج ١/ ق ٢/٤٨) قال : حدثنا محمد بن صالح بن شعيب إملاءً ، قال : حدثني نصر بن على ، عن يزيد بن ٍهارون ، عن عاصم الأحوال ، عن أنس ٍ به . قُلْتُ : وشيخ الإسماعيلي بصريُّ لم أقف على ترجمته ، فلعلَ الخلل من جهة كما يفهم من قول الخطيب . والله أعلم] . ورواه إسماعيل بن يحيي بن عبيـٰد الله التيميُّ ، عن الحسنَ بن صالح ، عن عاصم الأحول . وإسماعيل كان كذابًا . ورواه أصرم ابن غياث النيسابوريّ عن عاصم ، وأصرم لاتقوم به حجةٌ » ا.هـ .

قُلُتُ : جزى الله الخطيب خيرًا ، فقد أوجز لنا الطرق التي لم نقف عليها ، ثم شفعها بالحكم عليها . وواضحٌ أن الحديث لينس له طريق ضعفه يسير ، فضلا عن الصحة والحُسن . ومع ذلك فإن السيوطي رحمه الله ناطح في هذا ، فقال في « اللآلئ » (٢ / ٤١٥) : « أنكر على المصنف توهينه لهذا الحديث .فقد صححه الإمام أبو بكر بن العربي ، وجمع الحافظ أبو بكر العراق طرقع في جزء ، وقال إنه يبلغ رتبة الحسن » ا.هـ . قُلْتُ : وصرّح الجافظ العراق في « المغنى » (٤ / ٥٠ ) أنه جمع طرق الحديث=

٧٦ - « مَاأَنْعَمَ الله - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى عَبْدٍ نِعْمةً فى أَهْلٍ وَمَالٍ ، وَوَلَدٍ ، فَيَقُولُ : مَاشَاء الله ، لَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله ، فَيَرى فِيهِ آفَةً دُونَ الْمَوْتِ » .
 ٧٧ - « يَاعَائِشَةُ ! أَحْسِنى جِوارَ نِعَمِ الله ، فَإِنَّهَا قَلَّ مَانَفَرَتْ عَنْ أَهْلِ بَيْتٍ ، فَكَادَتْ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِمْ » .

= فى جزء وقال: « قال ابن العربى فى « سراج المريدين » : إنه حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . وضعفه ابن الجوزى » ا.ه. . وهذا القول لابرهان عليه ، وأحسن طرق الحديث مأخرجه الإسماعيلى فى « معجمه » (ج ١ / ق ٤٨ / ٢) قال : حدثنا محمد بن صالح بن شعيب ، حدثنا نصر [ الأصل : يحيى!! ] ابن على ، عن يزيد بن هارون ، عن عاصم الأحول ، عن أنس . قال الحافظ فى « اللسان » (٥ / ٢٠١) : « رواته أثبات إلا هذا \_ يعنى شيخ الإسماعيلى \_ فما علمت حاله ، وقال الخطيب : ليس بمحفوظ عن نصر بن على » ا.ه. . ثم قال : « والحديث أورده ابنُ الجوزى فى « الموضوعات » وقال : هذا حديث لايصحُّ . قلت : سبقه إلى ذلك ابن طاهر فبالغ فى إنكاره ... ثم قال : وقد جمع شيخنا الحافظ أبو الفضل بن العراق طرقه فى جزء ... والذى يصحُّ فى ذلك حديث حفصة بنت سيرين عن أنس رضى الله عنه بلفظ : « الطاعون كفارةٌ لكل مسلم . أخرجه البخارئ » ا.ه. .

قُلْتُ : وعزو الحديث إلى البخارى بهذا اللَّفظ وهم بلا شك فإنى لم أجده لا فى البخارى ولا فى غيره من الكتب التى عندى وإنما اللَّفظ الذى فى « الصحيحين » : « الطاعون شهادة لكل مسلم » . أخرجه البخارئ (١٠ / ١٠٠ ) و فتح) ، ومسلم (١٩١٦) و أحمد (٣ / ١٥٠ ) ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٥٨ ) ، والطيالسى (١٧٨٥) ، والبغوئ فى « شرح السُّنه » (٥ / ٢٥٢) من طريق عاصم الأحول ، عن حفصة بنت سيرين ، عن أنس رضى الله عنه به .

## ٧٦ \_ ضَعِيفٌ .

أخرجه ابنُ أبي الدنيا في « الشكر » (رقم ١) ، وابنُ السُّني في « اليوم والليلة » (٣٥٩) ، والطبرانُ في « السويخ » (٣ / ٢١٢) ، والبيهقيُّ في « الأسماء » (١٦١) ، والخطيب في « التاريخ » (٣ / ١٩٨ ) ، وابنُ أبي يعلى في « طبقات الحنابلة » (١ / ١٩٣) من طريق عمر بن يونس ، ثنا عيسى ابن عون الحنفي ، عن عبد الملك بن زرارة الأنصارى ، عن أنس بن مالك مرفوعًا به . وزاد الطبرانُ : « وقرأ ﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ ماشاءَ اللهَ لَا قُوْةً إِلّا بِالله ﴾ . قال الطبرانُ : « لايروى هذا الحديث عن أنس إلا بهذا الإسناد ، تفرد به عمر بن يونس » .

قُلْتُ : وكلهم ثقات ، ولكن عبد الملك بن زرارة ترجمه ابنُ أبى حاتم فى « الجرح والتعديل » (٢ / ٢ / ٣٥ ) و لم يحك فيه جرحًا ولا تعديلًا فهو مجهولُ الحيال . وقال الهيثمئُ فى « المجمع » ( ١٠ / ١٠ ) : « وعبد الملك بن زرارة ضعيفٌ » . وفى « الميزان » : « قال الأزدى : لايصحُّ حديثُهُ » . ٧٧ \_ ضَعِيفٌ جَدًّا .

٧٨ \_ « مَنِ الْبُتُلِيَ فَصَبَرَ ، وَأَعْطِى فَشَكَرَ ، وَظُلِمَ فَغَفَر ، وَظُلَمَ
 فَاسْتَغْفَر . » ثُمَّ سَكَتَ .! قَالُوا : مَالَهُ يَارَسُولَ الله ؟! قَالَ : ﴿ أُولَئِكَ لَهُمُ
 الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴾ [ ٦ / ٨٢] .

= أخرجه ابنُ ماجه (٣٣٥٣) ، وابنُ أبى الدنيا فى « الشكر » (رقم ٢) من طريق الوليد بن محمد الموقرى ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة قالت : دخل على النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم فرأى كسرة ملقاةً فمسحها ، وقال ... فذكره . قال البوصيرى فى « الزوائد » : « فى إسناده الوليد بن محمد . وهو ضعيف » .

قُلْتُ : تساهل البوصيرى رحمه الله فى شأن الوليد . وقد كذبه ابن معين ومحمد بن عوف . وتركه النسائية وغيره . وقال ابن حبان : « روى عن الزهرى أشياء موضوعة لم يروها الزهرى قط » . فالسند ضعيف جدًّا . ولكنه توبع ، تابعه خالد بن إسماعيل المخزومي ، عن هشام بن عروة ، عن عروة ، عن عائشة مرفوعا به . أخرجه ابن عدى (٣ / ٩١٢) ، والخطيب فى « التاريخ » (١١ / ٢٢٩) قُلْتُ : وهذا سند ساقط . وخالد بن إسماعيل كان يضع الحديث على ثقات المسلمين . قال ابن عدى : « وهذا الحديث يروى أيضًا عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة رواه عن الزهرى الوليد بن محمد الموقرى ، وهو شرّ من خالد بن إسماعيل » ا.ه . وتابعة أيضًا القاسم بن غصن ، عن هشام بن عروة به . أخرجه الخرائطي فى « فضيلة الشكر » (٦٨) . وسنده ضعيف . والقاسم ضعفه أبو حاتم . وقال أحمد : « حدث بأحاديث مناكير » . وقال ابن حبان : « يروى المناكير عن المشاهير » .

وله طريق آخر عن عائشة . أخرجه ابن حبان فى « المجروحين » (٣ / ١٥٤) ومن طريقه ابن الجوزى فى « الموضوعات » (٢ / ٢٩١) من طريق أبي أشرس الكوفى ، عن شريك ، عن جعفر بن محمد عن أبيه ، عن آبائه قالوا مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على كسرة ملقاة ، فقال : « ياشقيراء! يا محيراء! أحسنى جوار نعمة الله . فبالحبز أنزل الله المطر من السماء ، وبالحبز أنبت النبات من الأرض ، وبالحبز صمينا وصلينا ، وبالحبز حججنا بيت ربنا ، وبالحيز جاهدنا عدونا ، ولولا الحبز ماعُبد الله فى الأرض » . قُلْتُ : وهذا حديث باطل ، ومتنه فى غاية النكارة . قال ابن حبان : « أبو أشرس الكوفى شيخ يروى عن شريك الأشياء الموضوعة التى ماحدث بها شريك قط ، لايحل ذكره فى الكتب إلا على سبيل الإنباء عنه » ا.ه. . وذكره ابن أبى حاتم فى « العلل » (٢ / ٣٢١ / ٢٤٨٠) عن ابن مسعود موقوفًا . وحكى عن أبيه أنه قال : « هذا حديثٌ موضوعٌ » .

## ٧٨ ـ ضَعِيفٌ جدًّا .

أخرجه ابنُ أبي الدنيا في « الشكر » (١٦٥) والخرائطي في « فَضِيلة الشَّكر » (٣٧) ، والطبرانُّ في =

٧٩ ــ ( مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ : اللَّهُمَّ مَاأَصْبَحَتْ بِي مِنْ نِعْمَةٍ ، أَوُّ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ ، فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ ، فَلَكَ الحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ ، إِلَّا أَدًىٰ شُكْرَ ذَلِكَ اليَّوْمِ » .

= ( الكبير ) (ج ٧ / رقم ٢٦١٤) ، وأبو نُعيم في ( أخبار أصبهان ) (٢ / ٢٢٥ ــ ٢٢٦) ، والشجرى في ( الأمالي ) (٢ / ١٨٨) من طريق محمد بن المعلى الكوفى ، عن زياد بن خيثمة ، عن أبى داود ، عن عبد الله بن سخبرة ، عن سخبرة ، مرفوعًا فذكره .

قُلْتُ : وهذا سندٌ ضعيف جدًّا ، وله علتان : الأولى : أبو داود ، وهو الأعمى واسمه نفيع بن الحارث تركه النسائى والدولانى والدارقطنى . وقال أبو حاتم والساجى : ( منكر الحديث ، وزاد الساجى : د يكذب ، ولذا قال ابن عبد البر : ( أجمعوا على ضعفه ، وكذبه بعضهم ، وأجمعوا على ترك الرواية عنه » . الثانية : أن عبد الله بن سخبرة مجهولٌ كما في ( التقريب » والله أعلم .

#### ٧٩ \_ ضَعِيفٌ

أخرجه أبو داود (٧٣٠)، والنسائي في و اليوم والليلة » (رقم ٧)، وابن أبي الدنيا في و الشكر » (رقم ١٦٤)، والفريابي في و الذكر ٤٠ كل في و الفتوحات الربانية » (٣ / ١١٧) هـ، وابن الأثير في و أسد الغابة » (٣ / ٢٤١) من طرق عن في و أسد الغابة » (٣ / ٢٤١) من طرق عن سليمان بن بلال ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمان ، عن عبد الله بن عنبسة ، عن عبد الله بن غنام . وقد رواه عن سليمان بن بلال جماعة منهم : و يحيى بن حسان ، وابن أبي أويس ، والقعنبي ، ويحيى ابن صالح الوحاظي». وخالفهم ابن وهب ، فرواه عن سليمان بن بلال بسنده سواء ولكنه قال فيه : و ابن عباس » . أخرجه النسائي في و اليوم والليلة » — كما في و أطراف المزئ » (٦ / ٤٠٤) — ، وعنه ابن السنّي (١٤) ، وابن حبان (ج ٢ / رقم ٨٥٨) ، من طرق عن ابن وهب . و لم يتفرد به ابن وهب ، فتابعه سعيد بن أبي مريم ، فرواه عن سليمان بن بلال به فذكر و عن ابن عباس » . أخرجه الطبرائي في و الدعاء » من طريق يحيى بن نافع المصرى ، عن سعيد به ، وقال : و هكذا رواه ابن أبي مريم ، وخالفه ابن وهب وغيره . ثم رواه عن أحمد بن محمد بن نافع المصرى ، عن أحمد بن عمد بن نافع المصرى ، عن أحمد بن صالح ، عن ابن وهب ، عن سليمان بن بلال وقال : و عن ابن غام » .

قَلْتُ: فيظهر من هذا أنه قد اختلف عن ابن وهب فيه وقد روى أبو داود هذا الحديث عن أحمد ابن صالح عن غير ابن وهب فقال : ﴿ عن ابن غنام ﴾ . قال الحافظ فى ﴿ النكت الظراف ﴾ : ﴿ يحتمل أنه كان عند أحمد بن صالح عن غير واحد ﴾ . والحاصل أن ذكر ﴿ ابن عباس ﴾ فى السند غير محفوظ ، بل قال أبو نعيم فى ﴿ المعرفة ﴾ : ﴿ من قال فيه : ﴿ ابن عباس ﴾ فقد صحّف ﴾ . وخطأ ابن عساكر وتبعه المزى من جعله من مسند ﴿ ابن عباس ﴾ . ثم إن سند هذا الحديث ضعيف ، لتفرد عبد الله بن عباس ، ولم يتابع ، ولم يتابع أحد \_ فيما أعلم \_ ولم =

٨٠ - « كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَظَرَ فِي المِرآةِ
 قَالَ : الحَمْدُ لله الَّذِي خَلَقَنِي ، فَأَحْسَنَ خَلْقِي وَخُلُقِي ، وَزَانَ مِنِّي مَاشَانَ
 مِنْ غَيْرِي » .

= يذكر له الحافظ متابعًا في « نتائج الأفكار » عند كلامه عليه ، فمن الغريب أن يقول : « حديثً حسنٌ » !! كما في « الفتوحات » (٣ / ١٠٧). والله أعلم. ومثله قول النووى رحمه الله في « الأذكار » : « وروينا في سنن أبي داود بإسناد جيدٍ لم يضعفه ... » وهذا اعتادًا منه على سكوت أبي داود ، وقد سكت أبو داود عن أحاديث كثيرة ضعيفة وللنووى بحث في ذلك يردُّ قوله الأول. والله أعلم.

## ٨٠ ــ ضَعِيفٌ .

أخرجه ابنُ السُّنى في « اليوم والليلة » (١٦٣) ، وأبو الشيخ في « الأخلاق » (١ / ٥ / ١٨٤ – ١٨٥) ، من طريق أبي يعلى الموصلى ، وهذا في « مسنده » كما في « المجمع » (٥ / ١٧١) ، قال : حدثنا عمرو بن الحصين ، ثنا يحيى بن العلاء ، عن صفوان بن سليم ، عن عطاء بن يسار ، عن ابن عباس فذكره بلفظه .

قُلْتُ : وهذا سندٌ ساقط ، وعمرو بن الحصين ، وشيخه يحيى بن العلاء من الكذابين .

وله شاهد من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . أخرجه ابن السنّى (١٦٤) ، وابنُ أبى الدنيا في « الشكر » (١١٩) ، وأبو الشيخ في « الأخلاق » (١ / ٥ / ١٨٥) ، والخطيب في « الجامع » (١ / ٣٨٩ ــ ٣٩٠) والبيهقى في « الشعب » (٢ / ١ / ١٢٧) ، من طريق أبى معاوية هاشم بن عيسى اليزني ، نا الحارث بن مسلم ، عن الزهرى ، عن أنس فذكره بنحوه وعنده : « وجعلني من المسلمين » . قُلْتُ : وهذا إسنادٌ ضعيفٌ ، وفيه علتان :

الأولى: أبو معاوية هذا ، مجهول كما قال العقيليّ فى « الضعفاء » (٤ / ٣٤٣) بل قال : « منكر الحديث » . وتبعه الذهبيّ فقال : « لايُعرف » . وكذلك قال الهيثميّ (١٠ / ١٣٩) : « لم أعرفه » ، وقد يفهم من عبارة الهيثميّ أنه لم يطلع على « الضعفاء » للعقيلي ، أو حتى على « الميزان » أثناء حكمه إذ العادة أن يُصرح بأنه مجهول أو نحو ذلك ، ولاينسب عدم المعرفة إلى نفسه إلا لأنه لم ير ترجمة له . والله أعلم .

الثانية : الحارث بن مسلم لأأعرف عن حاله شيئًا ، ولكن هل هو ( الحارث بن مسلم الرازى الذى قال فيه السليماني : وبه نظر ؟؟!

وله طريق آخر عن أنس. أخرجه المروزئ في ﴿ زُوائد الزهد ﴾ (١١٧٤) أخبرنا الهيثم بن جميل ، قال : أخبرنا عبد الله بن المثنى بن أنس بن مالك ، قال : حدثنى رجلٌ من آل أنس ، عن أنس قال : = ٨١ ــ « مَنِ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ عِصَابَةٍ ، وَفِيهِمْ مَنْ هُوَ أَرْضَى للله مِنْهُ ، فَقَدْ خَانَ الله ، وَرَسُولَهُ ، وَالمُؤْمِنِينَ » .

= كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتناول المرآة فينظر فيها ، ويقول : الحمد لله ، أكمل خلقى ، وحسن صورتى ، وزان منى ماشان من غيرى !! . قُلتُ : وسندُهُ ضعيف ، لأجل الراوى عن أنس فإنه غير معروف . ثم وقفت عليه . فأخرجه البزار (ج ٤ / رقم ٣١٢٤) من طريق داود بن المحبر ، ثنا عبد الله بن المثنى ، عن ثمامة ، عن أنس فذكره . قال البزار : « لانعلمه يروى مرفوعًا إلا بهذا الإسناد ، وداود بن المحبر ليس بالحافظ » . قُلتُ : تساهل البزار في حال داود ، رهو متروك ، بل اتهم بالكذب ووضع الحديث ، فالسند تالفٌ .

وله شاهد من حديث على بن أبي طالب رضى الله عنه . أخرجه ابن السنى (١٦٢) من طريق الحسين ابن أبي السرى ، ثنا محمد بن الفضيل ، عن عبد الرحمن بن إسحق ، عن النعمان بن سعد ، عن على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا نظر فى المرآة قال : « الحمد لله ، اللهم كا حسنت خلقى ، فحسن تُحلقى » . قُلْتُ : وإسنادُهُ تالف . والحسين بن أبي السرى ضعفه أبو داود ، بل كذبه أبو عروبة الحرانى ، وأخوه محمد بن أبي السرى . وعبد الرحمن بن إسحق قال البخارى : « فيه نظر » . وقال أحمد وأبو حاتم : « منكر الحديث » . زاد أبو حاتم : « يكتب حديثه ولا يحتج به » . وضعفه ابن معين ، وأبو داود ، والنسائى ، وابن سعد ، وابن حبان وغيرهم .

وله شاهد من مرسل جعفر بن محمد . أخرجه ابن أبى الدنيا في « الشكر » (١٧٥) عن ابن أبى فديك ، قال بلغنى عن جعفر بن محمد قال : كان رسول الله \_ عَلِيْقَة \_ فذكره وسنده ضعيف للانقطاع بين ابن أبى فديك وجعفر ، ثم لأنه مرسل . والله أعلم .

## ٨١ \_ ضَعيفٌ .

أخرجه العقيلي في « الضعفاء » (ق ٤٧ / ٢) ، وابنُ عدى في « الكامل » (٧٦٣ / ٢) ، والحاكم (٤ / ٩٢ ـ ٩٣) من طريق حسين بن قيس ، عن عكرمة ، عن ابن عباس مرفوعًا به . قال الحاكم : « صحيح الإسناد » !! وسكت عنه الذهبئ .

قُلْتُ : وليس كما قال ، فإن حسين بن قيس تركه أحمد والنسائي ، والدارقطني . وضعفه ابن معين ، وقال البخارئ : « أحاديثه منكرة جدًّا » . فكيف يكون الإسناد صحيحًا ؟! ثم رأيتُ الذهبي تعقبه ؛ قال الزيلعي في « نصب الراية » (٤ / ٦٢) بعد أن حكى تصحيح الحاكم : « وتعقبه شيخنا شمس الدين الذهبي في « مختصره » وقال : حسين بن قيس ضعيف » ا.هـ . فهذا يُبيِّنُ أن تعليقه سقط من نسخة المستدرك المطبوعة ، فليؤخذ من هنا . والحمد لله . ولكن حسينًا لم يتفرد به ، فقد تابعه اثنان ممن وقفت عليهما : الأول : يزيد بن أبي حبيب ، عن عكرمة به . أخرجه البيهة عن الميق ابن لهيعة شنا يزيد به . قُلْتُ : وابن لهيعة سيع الحفظ ، =

٨٢ ــ « مَنْ وَلِي مِنْ أَمْرِ المُسْلِمِينَ شَيْعًا ، فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَحَدًا مُحَابَاةً ،
 فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله ، لَا يَقْبَلُ الله مِنْهُ صَرْفًا ، وَلَا عَدْلًا ، حَتَّى يُدْخِلَهُ جَهَنَّمَ » .

= والراوى عنه عثان بن صالح سمع منه بد احتراق كتبه . والله أعلم . الثانى : تُحصيف بن عبد الرحمٰن ، عن عكرمة . أخرجه الخطيب في و تباريخ بعداد » ( 7 / ۲۷) من طريق إبراهيم بن زياد القرشى ، عن خصيف . وهذا سند ضعيف . وإبراهيم بن زياد لأيعرف كما قال ابن معين والذهبي . وقال الخطيب : وفي حديثه نكرة » . ثم خصيف بن عبد الرحمٰن في حفظه مقال . وأخرجه الطبراني في و معجمه » \_ كما في و نصب الراية » (٤ / ٦٢) \_ من طريق حمزة النصيبي ، عن عمرو بن في و معجمه » \_ كما في و نصب الراية » (٤ / ٦٢) \_ من طريق حمزة هو ابن أبي حمزة ، تناولوه ؛ قال ابن معين : و لايساوى فلسًا » !! وقال البخارئ : و منكر الحديث » . وهذا جرح شديد عنده . وتركه الدارقطني . وقال ابن عدى : و عامة مايرويه موضوع » . والحديث أخرجه مُسدد في و مسنده ؛ كما في و الطالب العالية » (٢ / ٣٣٣) \_ ونقل محققه عن البوصيرى أنه قال : و رواه مسدد بإسناد حسن ، والطبراني ، والحاكم وعنه البهقي » . قُلْتُ : لم أقف على و مسند مُسدد » ، والبوصيرى — عندى \_ من المتساهلين في النقد ، فلستُ أركن إلى تحسينه لهذا الإسناد .

وللحديث شاهد عن حذيفة رضى الله عنه . أخرجه أبو يعلى فى و مسنده ٥ قال : حدثنا أبو واثل خالد بن محمد البصرى ، ثنا عبد الله بن بكر السهمى ، ثنا خلف بن خلف ، عن إبراهيم بن سالم ، عن عمرو بن ضرار ، عن حذيفة مرفوعًا : و أيما رجل استعمل رجلًا على عشرة أنفس ، وعلم أن فى العشرة من هو أفضل منه ، فقد غش الله ورسوله ، وجماعة المسلمين ٥ . وفى السند بعض من لم أهتد إلى ترجمته ، ويغلب على ظنى أن ذلك بسبب التصحيف . والله أعلم .

## ٨٧ ــ حَمِفٌ .

أخرجه الحاكم (٤ / ٩٣) من طريق بكر بن خنيس ، عن رجاء بن حيوة ، عن جنادة بن أبي أمية ، عن يزيد بن أبي سفيان قال ، قال لى أبو بكر الصديق رضى الله عنه حين بعثني إلى الشام : يايزيد ، إن لك قرابة ، عساك أن تؤثرهم بالإمارة ، ذلك أكثر ماأخاف عليك ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : فذكره . قال الحاكم : وحديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ه !! فتعقبه الذهبئ بقوله : وقلت : بكر ، قال الدراقطني : متروك » . وأخرجه أحمد (٢١) من طريق بقية بن الوليد ، قال : حدثني شيخ من قريش ، عن رجاء بن حيوة ، بالإسناد السابق . وسنده ضعيف لجهالة شيخ بقية فيه . وأخرجه أبو بكر المروزئ في و مسند أبي بكر » (١٣٣) من طريق الوليد بن الفضل العنزى ، قال : ثنا القاسم بن أبي الوليد بن أبي سفيان به . قُلْتُ : وهذا سندٌ ساقط ؛ أما الوليد بن الفضل ، عن جنادة بن أبي أمية ، عن يزيد بن أبي سفيان به . قُلْتُ : وهذا سندٌ ساقط ؛ أما الوليد بن الفضل ، فضعفه الدارقطني " . وقال ابنُ حبان : « يروى موضوعات ، لا يجوز الاحتجاج به بحال » . وعمرو بن وضعة الدارقطني " . وقال ابنُ حبان : « يروى موضوعات ، لا يجوز الاحتجاج به بحال » . وعمرو بن و

٨٣ ــ « مَنْ أَعَانَ ظَالِمًا بِبَاطِلِ لِيَدْحَضَ بِهِ حَقًّا ، فَقَدْ بَرِي مِنَ اللهُ وَرَسُولِهِ » .

= واقد ، قال البخارئ : « منكر الحديث » . وكذبه مروان بن محمد ، واتهمه دُحيْم ، وتركه الدارقطني . فالحديث ساقط عن حدِّ الاعتبار . والله أعلم .

## ٨٣ \_ ضَعِيفٌ .

أخرجه الطبراني في ﴿ الكبير ﴾ (١١ / ٢١٥ / ٢١٥) ، والحاكم (٤ / ١٠٠) من طريق معتمر بن سليمان ، قال : سمعت أبي ، يحدث عن حنش ، عن عكرمة ، عن ابن عباس مرفوعًا به . قال الهيثميُّ في ﴿ المجمع ﴾ (٤ / ٢٠٥) : ﴿ في إسناده حنش ، وهو متروك ، وزعم أبو محصن أنه شيخ صدق ﴾ .

قُلْتُ : حنش هذا لقب لحسين بن قيس الرحبى ، وقد تركه جماعة ، بل كذبه أحمد . فشهادة أبى محصن له لاتنفعه ؛ ولذا يُستغربُ أن يقول الحاكم : « حديث صحيح الاسناد » !! لكن حسين لم يتفرد به ؛ بل تابعه إبراهيم بن أبى عبلة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس مرفوعًا : « من أعان ظالما بباطل ليدحض بباطله حقًا ، فقد برئ من ذمة الله عز وجل ، وذمة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم . ومن أكل درهمًا من ربا ، فهو مثل ثلاثة وثلاثين زنية ، ومن نبت لحمه من سحت فالنار أولى به » . أخرجه الطبراني في « الأوسط » (١ / ١٩١ / ٢) ، وفي « الصغير » (١ / ٢٨) وابن حبان في « المجروحين » (١ / ٣٢٨) من طريق سعيد بن رحمة المصيصى ، حدثنا محمد بن حمير ، عن إبراهيم بن أبى عبلة به واسم أبى عبلة : شمر ، وقد قبل : طرخان ، والصواب : شمر ، إلا محمد بن حمير ، تفرد به سعيد بن رحمة » . قُلْتُ : محمد بن حمير وثقه ابن معين ، وتكلم فيه أبو حاتم بما لايضر كثيرًا إن شاء الله . أما سعيد بن رحمة ، فقال فيه ابن حبان : « لايجوز الاحتجاج به لخالفته الأثبات في الروايات » . وساق له الذهبي هذا الحديث من مناكيره . وتابعه خصيف ، عن عكرمة . أخرجه الخطيب (١ / ٢٧ ) ومر قبل حديث .

ورواه عمرو بن دينار ، عن ابن عباس مرفوعًا : « من أعان بباطل ليدحض بباطله حقًا فقد برئ من ذمة الله ، وذمة رسوله . ومن مشى إلى سلطان الله ليذله ، أذله الله مع مايدخر له من الحزى يوم القيامة ، سلطان الله : كتاب الله وسنه نبيه . ومن تولى من أمراء المسلمين شيئًا فاستعمل عليهم رجلًا وهو يعلم أن فيهم من هو أولى بذلك وأعلم منه بكتاب الله وسنة رسوله ، فقد خان الله ورسوله وجميع المؤمنين ومن ترك حوائج الناس لم ينظر الله في حاجته حتى يقضى حوائجهم ويؤدى إليهم بحقهم ، ومن أكل درهم ربا فهو ثلاث وثلاثين زنية ، ومن نبت لحمه من سحت فالنار أولى به » . أخرجه الطبراني في « الأكبير ، (١١ / ١١٤ / ١٢١٦) ومن طريقه الشجرى في « الأمالي » (٢ / ٢٧٩) من طريق أبي محمد الجزرى . وهو حمزة النصيبي ، عن عمرو بن دينار . قال الهيثميّ (٥ / ٢١٢) : من طريق أبو محمد الجزرى ، حمزة النصيبي ، و لم أعرفه ، وبقية رجاله رجال الصحيح » . قُلْتُ : أما أبو =

٨٤ ـ « لَا قَلِيل مِنْ أَذَى الجَار » .

٨٥ = « إِذَا رَأْيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ المَسَاجِدَ ، فَاشْهَدُوا لَهُ بِالإِيمَانِ » .

= محمد الجزرى ، فأظنه حمزه بن أبي حمزة النصيبي ، وهو تالف كما قدمت في الحديث (٨١) . والله أعلم .

وله شاهد من حديث ابن عمر رضى الله عنهما . أخرجه الخطيب (٨ / ٣٧٩) من طريق لاحق بن الحسين بن عمران بن أبى الورد ، حدثنا أبو سليمان داود بن سليمان الأصبهانى \_ قدم بغداد \_ حدثنا أبو الصلت سهل بن إسماعيل المرادى ، حدثنا مالك بن أنس ، عن الزهرى ، عن سالم بن عبد لله ، عن أبيه مرفوعًا . قال الخطيب : « حديث باطل عن مالك ومن فوقه ، وكان لاحق غير ثقة » .

## ٨٤ \_ ضَعِيفٌ جدًّا .

أخرجه الطبراني في ﴿ الكبير ﴾ (ج ٢٣ / رقم ٥٣٥) ، وعنه أبو نعيم في ﴿ الحلية ﴾ (١٠ / ٢٧) من طريق أحمد بن رشدين ، ثنا أحمد بن أبي الحوارى ، ثنا الوليد ، ثنا شيبان ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن أم سلمة مرفوعًا . قال الهيثميُّ (٨ / ١٧٠) : ﴿ رجاله ثقات ﴾ !!

قُلْتُ : كيف هذا ؟! وأحمد بن رشدين شيخ الطبرانى قال ابن عدى : كذبوه ، وأنكرت عليه أشياء . وساق له الذهبئ حديثا باطلًا في ترجمته . والوليد هو ابن مسلم ، وكان يدلس تدليس التسوية ، ولم يصرح بالتحديث . ويحيى بن أبي كثير مدلسٌ .

#### ٨٥ \_ ضَعِيفٌ .

أخرجه الترمذئ (٧ / ٣٦٥ – ٣٦٦ و ٨ / ٤٩٠ – تحفة) ، وابن ماجه (٨٠٢) ، والدارميُّ (١ / ٢٢٧) ، وأحمد (٣ / ٨٠٠) ، وابن حبان (٣١٠) ، وابنُ خزيمة (٢ / ٣٧٩) ، وابن حبان (٣١٠) ، وابنُ عدى في و الكامل ، (٣ / ٩٨١ ، ٩٨١) ، والحاكم (١ / ٢١٢ – ٢١٣ و ٢ / ٣٣٢) ، والحيهقيُّ (٣ / ٢٦) ، وأبو نعيم في « الحلية » (٨ / ٣٢٧) ، والخطيب في « التاريخ » (٥ / ٤٥٦ – ٤٥٠) من طريق دراج بن سمعان ، عن أبي الهيثم ، عن أبي سعيد الحدرى مرفوعًا فذكره . قال الترمذئ : « حديثٌ حسنٌ » . وقال الحاكم : « صحيح الإسناد » ووافقه الذهبيُّ !!

قُلْتُ: لا ، ودرّاج ضعيف في روايته عن أبي الهيثم . أما الذهبيُّ فحاله متضارب ؛ فقد رأيتُهُ أقرّ الحاكم على تصحيحه في الموضع الثاني المشار إليه ، ثم وجدته في الموضع الأول تعقب الحاكم بقوله : « قلت : دراج كثير المناكير » . وأقره الشيخ القارى في « المرقاة » (١ / ٤٦١) . وفي « فيض القدير » (١ / ٣٥٨) ضعّفه المناوى ، ونقل عن الحافظ العراق أنه قال : « حديثٌ ضعيفٌ » . والله أعلم .

٨٦ - « وَسُطُوا الإِمَامَ ، وَسُدُّوا الخَلَلَ » .

٨٧ \_ ﴿ لَسِقْطٌ أَقَدِّمُهُ بَيْنَ يَدَى ؟ أَحَبُّ إِلَى مِنْ فَارِسٍ أَحَلُّهُهُ وَرَائَى ؟ .

٨٨ ــ ( ذَرُوا الحَسْنَاءَ العَقِيمَ ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّوْدَاءِ الوَلُودِ ، فَإِنِّى مُكَاثِرٌ
 بكُمُ الأَمْمَ ، حَتَّى السَّقْطَ مُحَنْطِعًا عَلَى بَابِ الجَنَّةِ ، فَيُقَالُ لَهُ : ادْخُلِ الجَنَّةَ ؟!،

## ٨٦ \_ حَمِفُ

أخرجه أبو داود (٢ / ٣٧٥ ــ عون) ، ومن طريقه البيهقيُّ (٣ / ١٠٤ ) من طريق يحيى بن بشير بن خلاد ، عن أمه ، أنها دخلت على محمد بن كعب القرظى ، فسمعته يقول : حدثني أبو هريرة مرفوعًا ... فذكره . قُلْتُ : وهذا سندٌ ضعيفٌ . ويحيى بن بشير ، قال ابن القظان : ﴿ مجهولٌ ﴾ . وأمَّهُ ، واسمها ﴿ أمة الواحد بنت يامين ﴾ ، مجهولة أيضًا . والله أعلم .

#### ۸۷ \_ مُنگر .

أخرجه ابنُ ماجه (١٦٠٧) من طريق خالد بن مخلد ، ثنا يزيد بن عبد الملك ، عن يزيد بن رومان ، عن أبى هريرة مرفوعًا ... فذكره .

قُلْتُ : وهذا سندٌ واهِ ، وله ثلاث علل :

الأولى : ضعف يزيد بن عبد الملك ؛ قال البخارئ : « ضعّفه أحمد » . وتركه النسائيُّ . وقال ابنُ عبد البر : « أجمعوا على ضعفه » . ويعنى بالإجماع : الأكثر ، وإلا فقد مشى ابن معين أمره ، فقال في رواية : « لاباً س به » .

الثانية: الانقطاع بين يزيد بن رومان، وأبي هريرة. صرّح بذلك المرّى في و تحفة الأشراف ، (١٠) (١٠).

الثالثة : الاختلاف على يزيد بن عبد الملك في إسناده ؛ فمرة يرويه عن يزيد بن رومان ، عن أبى هريرة كما مرّ ذكره \_ومرة يرويه عن سهيل بن أبى صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة مرفوعًا . أخرجه العقيلي في الضعفاء ، (ق ٢٣١ / ١) ، وابنُ عدى في و الكامل ، (٧ / ٢٧١٥ / ٢٧) ، وابنُ الجوزى في و الواهيات ، (٢ / ٣٠٦) \_ ومرة يرويه عن يزيد بن خصيفة ، عن السائب بن يزيد ، عن عمر بن الخطاب مرفوعًا . أخرجه ابن عدى (٧ / ٢٧١٦) وهذا الاختلاف إنما هو من يزيد النوفلي وهو ضعيفٌ كما سبق ذكره . وهذا يوجب =

# فَيَقُولُ : حَتَّى يَدْخُلَ وَالِدَىَّ مَعِي » .

= ضعف الحديث ، والله أعلم . ولذا قال العقيليُّ : « لايتابع على حديثه ، إلا من جهة لا تصحُّ » . وقال ابنُ الجوزى : « هذا حديث لايصحُّ » . والسَّقْط : هو الجنين الذى يسقط قبل تمامه . وفى فضيلة السقط حديث آخر ، وهو الآتى .

## ٨٨ ــ مَوْضُوعٌ .

أخرجه ابنُ عدى فى « الكامل » (٢ / ٧٨٠) أخبرنا أبو يعلى ، وهذا فى « مسنده » ـ كا فى « فيض القدير » (٣ / ٢٦٠) ـ ، حدثنا عمرو بن الحصين ، ثنا حسان بن سياه ، ثنا عاصم ، عن زر ، عن عبد الله ، مرفوعًا فذكره . قال ابن عدى : « وحسان بن سياه له أحاديث غير ماذكرته ، وعامتها لايتابعه غيره عليه . والضعف يتبين على رواياته وحديثه » .

قُلْتُ : وكذلك شيخ أبى يعلى فيه ، وهو عمرو بن الحصين ، فإنه أتلف من ابن سياه ، وقد ذكرتُ قريبًا أنه كذاب .

وله شاهد من حدیث معاویة بن حیدة ، رضی الله عنه . أخرجه ابن حبان فی « المجروحین » ( $7 \ / 11)$  من طریق علی بن الربیع ، عن بهز بن حکیم ، عن أبیه ، عن جد ه مرفوعًا : « سوداء ولود خیر من حسناء لاتلد ، إنی مکاثر بکم الأمم ، حتی أن السقط لیظل محنطنا علی باب الجنه ، فیقال له ادخل الجنة! ، فیقول : أنا وأبوای! ، فیقال : أنت وأبواك » . قال ابن حبان : « هذا حدیث منکر لاأصل له ، وعلی بن الربیع یروی المناکیر ، فلما کثرت فی روایته بطل الاحتجاج به » . وأخرجه العقیل و (ق ۲۰۱ / ۲) من طریق علی بن نافع ، قال : حدثنا بهز بن حکیم به . وقال : « علی بن نافع عن بهز ابن حکیم به . وقال : « علی بن نافع عن بهز ابن حکیم مجهول بالنقل ، وحدیثه غیر محفوظ » . قُلْتُ : کذا وقع عند العقیل « علی بن نافع » ، ویقع لی أنه هو « علی بن الربیع » ولافرق بینهما ، فإما أن یکون أخطأ فیه بعض الرواة ، أو نسب فی إحدی التسمیتین إلی جده الأعلی أو نحو ذلك .

وله شاهد من حديث على بن أبى طالب ، رضى الله عنه . أخرجه ابن ماجه (١٦٠٨) من طريق مندل بن على ، عن الحسن بن الحكم النخعى ، عن أسماء بنت عابس ، عن أبيها ، عن على مرفوعًا : « إن السقط ليراغم ربه إذا أدخل أبويه النار!! فيقالُ : أيها السقط المراغم ربه! أدخل أبويك الجنة ، فيجرهما بسرره حتى يدخلهما الجنة » قال أبو على : « يراغم ربه : يغاضب » . قُلْتُ : وهذا سند واه ؛ مندل بن على ضعيف ، وحكى البوصيرى فى « الزوائد » الاتفاق على ضعفه ، وهو غلط ، فلم يتفقوا كما يظهر من مطالعة ترجمته ، وإن كان ضعيفًا . والحكم بن الحسن وثقه أحمد ، لكن قال ابن حبان : « يخطىء كثيرًا ، ويهم شديدًا ، لا يعجبنى الاحتجاج بخبره إذا انفرد » . وأسماء بنت عابس جمهولة ، لم يرو عنها سوى الحكم .

وله شاهدٌ من حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه . أخرجه ابنُ ماجه أيضًا (١٦٠٩) من طريق =

٨٩ ــ « أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا رَاضٍ عَنْهَا ، دَخَلَتِ الجَنَّةَ » .

• ٩ \_ « لَا يَبْلُغُ العَبْدُ أَنْ يَكُوْنَ مِنَ النُمُتَّقِينَ ، حَتَّى يَدَعَ مَالَا بَأْسَ بِهِ ، حَذَرًا مِمَّا بَهِ بَأْسٌ » .

= يحيى بن عبيد الله ، عن عبيد الله بن مسلم الحضرميّ ، عن معاذ مرفوعًا : « والذي نفسي بيده ! إن السقط ليجرُّ أُمَّةً إلى الجنة ، إذا احتسبته » . قال البوصيريّ في « الزوائد » : « في إسناده يحيى بن عبيد الله بن موهب ، اتفقوا على ضعفه » .

وأما قوله : ﴿ فَإِنِى مَكَاثَرُ بَكُمُ الأَمْمِ ﴾ فقد صحّ من وجه آخر بلفظ : ﴿ تَزُوجُوا الودود الولود فإنى مَكاثر بكم الأمم يوم القيامة ﴾ . وقد خرّجتُهُ فى ﴿ الانشراح فى آداب النكاح ﴾ (رقم ١٠) . والحمد لله على التوفيق .

## ٨٩ \_ مُنْكُرُ .

أخرجه ابن أبى شيبة (٤ / ٣٠٣)، والترمذئ (٤ / ٣٢٥ \_ تحفة)، وابنُ ماجه (١ / ٥٧٠ \_ الحرجه ابن أبى شيبة (٤ / ٣٠٠)، من طريق مساور ٥٧١)، والحاكم (٤ / ٦٣٠)، من طريق مساور الحميري، عن أمّه، عرر أم سلمةً. مرفوعًا به. قال الترمذئ: «حديثٌ حسنٌ غريبٌ». وقال الحاكم: «صحيحُ الإسناد»، ووافقه الذهبئ !!

قُلْتُ : كلا ، وموافقه الذهبيّ له من العجائب ؛ فإنه قال في « الميزان » (٤ / ٩٥) « هذا خبرٌ منكرٌ » . وعلة ذلك هي جهالة مساور وأمه ، كما صرّح ابنُ الجوزي رحمه الله تعالى ، وتبعه في هذا الحكم الذهبيُّ .

ويُغنى عن هذا الحديث مارواه بشير بن يسار ، أن حصين بن محصن أخبره عن عمته ، أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لها : « أذاتُ زوج أنت ؟! » قالت : نعم . قال : « كيف أنت له ؟ » قالت : ماآلوه \_ يعنى لأقصر في طاعته \_ إلا ماعجزتُ عنه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « انظرى أين أنت منه ، فإنه جنتك ونارك » . أخرجه ابنُ أبي شيبة في « المصنف » (لا / ٣٠٤) ، والنسائي في « العشرة \_ من الكبرى » \_ كما في « أطراف المزى » (١١٤ / ١١١) \_ ، وأحمد (٤ / ٣٠١) ، والحميدى (٣٥٥) ، والطبراني في « الأوسط » (ج ١ / رقم ٣٥٠) ، والحاكم (٢ / ١٨٩) ، والبيهقي (٧ / ٢٩١) من طريق يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار . قال الهيمي في « المجمع » (٤ / ٣٠٦) : « رجاله رجال الصحيح ، خلا حصين ، وهو ثقة » .

#### ۹۰ \_ ضعيفٌ .

أخرجه الترمذئ (٢٤٥١) ، وابنُ ماجه (٤٢١٥) ، والحاكم (٤ / ٣١٩) ، والبيهقىُ في (شعب الإعان) \_ كا في « الإصابة ؛ (٥ / ٢٧٦) \_ ، وفي « السنن » (٥ / ٣٥٥) من طريق أبي عقيل الثقفي ، =

## ٩ - ﴿ أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا ؟! ، أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ ؟ » .

= عبد الله بن عقيل ، حدثنا عبد الله بن يزيد ، حدثنى ربيعة بن يزيد ، وعطية بن قيس ، عن عطية السعدى ، وكان من أصحاب النبى صلى الله عليه وآله وسلم فذكره مرفوعًا . قال الترمذئ : « حديث حسن غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه » . وقال الحاكم : « صحيح الإسناد » ووافقه الذهبئ !! قُلتُ : كلا ، فإن عبد الله بن يزيد هذا ، قال فيه الجوزجانى : « روى عنه ابن عقيل أحاديث منكرة » . واعتمدها الذهبئ في « الضعفاء » (١ / ٣٦٣) .

## ٩١ \_ ضَعِيفٌ .

أخرجه أبو داود (٤١١٢) ، والترمذئ (٢٧٧٨) ، وأحمد (٦ / ٢٩٦) ، وابنُ سعد في « الطبقات » (٨/ ١٢٦ ــ ١٢٧) ، وأبن حبان (١٤٥٧ ، ١٩٦٨) ، والطحاوئ في ﴿ المشكل ﴾ (١ / ١١٥ ــ ١١٦) ، والطبراني في « الكبير » (ج ٢٣ / رقم ٢٧٦) ، والبيهقيُّ (٧ / ٩١) ، والخطيب في « التاريخ » (٣ / ١٧) ، (٨ / ٣٣٨ \_ ٣٣٩) ، والبغوئ في « شرح السُّنة » (٩ / ٣٤) من طريق الزهري ، عن نبهان مولى أم سلمة ، أن أم سلمة وميمونة قال : فبينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أقبل ابن أم مكتوم، فدخل عليه، وذلك بعد ماأمرنا بالحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « احتجبا منه » فقلت : يارسول الله ! أليس هو أعمى لايبصرنا ولايعرفنا ؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ... فذكره. قال الترمذي: « حديثٌ حسنٌ صحيحٌ »!! قُلْتُ : وهذا مما يُتعجب منه !! فإن نبهان هذا مجهولٌ كما قال ابن حزم ، ونقله عنه الذهبيُّ في « ذيل الضعفاء » وأقرَّهُ ، و لم يرو عنه سوى الزهري ، وأما رواية محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عنه ، فقد شكك فيها البيهقيُّ في « سننه » (١٠ / ٣٢٧) فقال : ﴿ إِنْ كَانَ مُحْفُوظًا ﴾ . وتوثيق ابن حبان له لاينفعُهُ لما عُلم عنه من التساهل في التوثيق . وقال الحافظ في « الفتح » (١ / ٥٥٠) : « حديثُ مختلفٌ في صحته » . وقال في « التلخيص » (٣ / ١٤٨) : « ليس في إسناده سوى نبهان مولى أم سلمة ، شيخ الزهري ، وقد وثق ». قُلْتُ : فكأنما يقويه ، وأذكرُ أنه ذكر ذلك صراحة في « الفتح » ، مع أنه قال في « نبهان » هذا : « مقبول » . يعني حيث يتابع ، و لم يتابع فيما نعلم بل لحديثه معارض : وهو ما أخرجه مسلم(١٤٨٠) ، وأبو داود (٢٢٨٤) ، والنساقيُّة (٦ / ٧٥ – ٧٦ ، ٢٠٨) ، وأحمد (٦/ ٢١٤) ، والطحاوئ في « شرح المعاني » (٣/ ٦٥) ، وابن حبان (ج ٦/ رقم ٢٧٦) ، والبيهقي البيهقي (٧ / ٤٣٢) ، والخطيب في « الكفاية » (ص ٣٩ \_ ٤٠) جميعًا من طريق مالك ، وهذا « موطأه » (٢ / ٥٨٠ / ٦٧) من حديث فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة ... وفي الحديث قال لها رسول الله \_ عَلَيْكُ : ( اعتدى عند ابن أم مكتوم ، فإنه رجلٌ أعمى ، تضعين ثيابك ... ، . وله طرق فصَّلْتُها في « غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود » (رقم ٧٦٠) . وقال ابن عبد البر :=

# ٩٢ ــ « لَا يُسْأَلُ بِوَجْهِ الله إِلَّا الجَنَّةَ » . ٩٣ ــ « مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلَائَةُ صُفُوفٍ ، فَقَدْ أَوْجَبَ » .

= 8 حدیث فاطمة بنت قیس یدلٌ علی جواز نظر المرأة إلی الأعمی ، وهو أصحُّ من هذا » یعنی من حدیث أم سلمة ، و كذا حدیث عائشة رضی الله عنها أنها كانت تنظر إلی الحبشة وهم یلعبون فی المسجد بحرابهم . أخرجه الشیخان ، والنسائی ( $^{7}$  / 190  $_{-}$  197) ، وأحمد ( $^{7}$  / 10 ) ، والطحاوی ( $^{7}$  / 10 ) والطیالسی ( $^{7}$  / 10 ) ، وعبد الرزاق ( $^{7}$  / 19 ) ، والبوهی ( $^{7}$  / 10 ) ، والبغوئ فی ( $^{7}$  / 10 ) . الشیخ فی ( $^{7}$  / 10 ) .

وقد جمع أبو داود بين الحديثين فقال عقب تخريجه لحديث أم سلمة : « هذا لأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة ، ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم ، قد قال النبئ صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة بنت قيس : اعتدى عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده » . قال الحافظ في « التلخيص » (٣ / ١٤٨) : « قلت : هذا جمع حسن ، وبه جمع المنذرى في حواشيه واستحسنه شيخنا » ا.ه . قُلْتُ : وهذا الجمع \_ إن صعّ \_ يرفع عن الحديث النكارة ، أمّا الضعف فلا . والله أعلم . والحديث ضعفه شيخنا الألباني \_ حفظه الله \_ في « تخريج فقه السيرة » (ص ٤٤ \_ ٥٤) لمحمد الغزالي .

## ۹۲ \_ ضَعِيفٌ .

أخرجه أبو داود (٥ / ٨٨ \_ عون) ، ومن طريقه الخطيب فى « الموضح » (١ / ٣٥٣ \_ ٣٥٣) من طريق يعقوب بن إسحق الحضرميّ ، عن سليمان بن معاذ ، أخبرنا ابن المنكدر ، عن جابر مرفوعًا ... فذكره . وأخرجه ابنُ عدى فى « الكامل » (٣ / ١١٠٧) من طريق يعقوب ، عن سليمان بن قرم ، والخرجه ابنُ عدى فى « العلماءُ : هل سليمان بن قرم ، وسليمان بن معاذ رجلٌ واحد أم اثنان ؟! ففرق بينهما البخاريّ والعقيليّ (ق ٨٣ / ٢) ، وابن عدى . وقال أبو حاتم ، والطبراني ، والدارقطني : « هما واحد » . وقال عبد الغني بن سعيد فى « إيضاح الإشكال » : « من فرق بينهما فقد أخطأ » .

قُلْتُ : وهذا ماأميلُ إليه ، ولعلَ من قال : « سليمان بن معاذ » يكون قد نسب « سليمان بن قرم » إلى جده ؛ فإن اسمه « سليمان بن قرم بن معاذ » والله أعلم . وسليمانُ هذا ضعيفٌ . قال ابن معين : « وهذا الحديث « ليس بشيء » . وضعفه ابن القطان وغيرهُ ، وقد تفرد بالحديث . قال ابن عدى : « وهذا الحديث لأأعرفه عن محمد بن المنكدر إلا من رواية سليمان بن قرم » ا.هـ .

#### ۹۳ ـ ضَعِيفٌ .

أخرجه أبو داود (٨ / ٤٤٨ ــ عون) ، والترمذئ (٤ / ١١٢ ــ ١١٣ تحفة) ، وابنُ ماجه =

= (1/ ٤٥٤) ، والبخارئ في « التاريخ الكبير » (٤ / ١ / ٣٠٣) ، وأحمد (٤ / ٧٩) ، والحاكم (١ / ٣٦٣ ـ ٣٦٣) من طريق محمد بن إسحق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن مرثد بن عبد الله اليزني ، عن مالك بن هبيرة ، وكانت له صحبة ، قال : كان إذا أتى بجنازة ، فتقال من تبعها ، جزأهم ثلاثة صفوف ثم صلى عليها وقال ... فذكره . قال الترمذئ : « حديث حسن » . وقال الحاكم : « صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبئ !!

قُلْتُ : ومحمد بن إسحق مع كون مسلم لم يحتج به فإنه مدلسٌ وقد عنعنه . وقد اختلف على ابن إسحق فيه ؛ فرواه عنه إبراهيم بن سعد فأدخل بين مرثد ومالك بن هبيرة رجلًا . ذكره الترمذى . وسماه الحافظ في « الإصابة » (٥ / ٧٥٧) : « الحارث بن مالك ؛ وقال : كذا وقع في « المعرفة » لابن منده » ورجح الترمذى الرواية الأولى ، والخالية من الواسطة ولكن فيها عنعنةُ ابن إسحق . والله أعلم .

## ٩٤ \_ ضَعِيفٌ .

أخرجه ابنُ حبان فى « الصحيح » (٢٠٧٥) ، وفى « روضة العقلاء » (٧٠) ، وابنُ السُّنى فى « اليوم والميلة » (٣٢٧) ، وأبو الشيخ فى « الأمثال » (٠٨ / ١) ، وابنُ عدى فى « الكامل » (٢٦١ / ٧) ، وأبو نعيم فى « الحلية » (٨ / ٢٤٢) ، وفى « أخبار أصبهان » (٢ / ٩) ، وابنُ السمعانى فى « أدب الإملاء » (١٤٥) ، وابن الجوزى فى « الواهيات » (٢ / ٧٢٩ ــ ٧٣٠) من طريق المسيب بن واضح ، نا يوسف بن أسباط ، عن سفيان الثورى ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر مرفوعًا .

قُلْتُ: وهذا سندٌ ضعيفٌ . والمسيب بن واضح ، ضعفه الدارقطنيُ . وقال أبو حاتم : « صدوق يخطئ كثيرًا » . أما ابنُ الجوزى ، فزعم زعمًا آخر ، فقال : « هو فى مقام المجهول » !! مع أنه قال فى « الضعفاء » (٣٣٢٤) : « كثير الوهم ، وقال الدارقطني : ضعيفٌ »! وأما يوسف بن أسباط ، فوثقه ابن معين ، ولكن قال أبو حاتم : « لا يحتج به » . وقال البخارئ ؛ « كان قد دفن كتبه ، فصار لا يجيىء بالحديث كا ينبغي » . وفى « علل الحديث » (٣٣٥٩ / ٢ / ٢٨٥) : «قال أبو حاتم : هذا حديثٌ باطلٌ لاأصل له ، ويوسف بن أسياط دفن كتبه » ا.هد . وقال ابن عدى : « وهذا يُعرف بالمسيب بن واضح ، عن يوسف بن أسباط ، عن سفيان بهذا الإسناد . وقد سرقه منه جماعة من الضعفاء رووه عن يوسف . ولايرويه غير يوسف عن الثورى » . قُلْتُ : سرقه من المسيب : الحسنُ بن عبد الرحمن الاحتياطي ، ثنا يوسف بن أسباط به . أخرجه ابن عدى (٧٤٦ / ٢) ، والخطيب فى « التاريخ » مرقه منه الاحتياطي هذا ، وغيرهُ من الضعفاء » . والاحتياطي هذا قال فيه أحمد : « أعرفه بالتخليط » مرقه منه الاحتياطي هذا ، وغيرهُ من الضعفاء » . والاحتياطي هذا قال فيه أحمد : « أعرفه بالتخليط » وقال ابنُ عدى : « لايشبه حديثه حديث أهل الصدق » . وأخذه أبو الأخيل ، خالد بنُ عمرو ، فرواه عن سفيان بن عينة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر به . أخرجه ابنُ عدى (٩٠٤ / ٣) ) ، = فرواه عن سفيان بن عينة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر به . أخرجه ابنُ عدى (٩٠٤ / ٣) ) ، =

٩٥ - « لَا حَلِيمَ إِلَّا ذُوْ عَثْرَةٍ ، وَلَا حَكِيمَ إِلَّا ذُوْ تَجْرِبَةٍ » .

جُعْدُ لِي بِمَظْلَمْتِي مِنْ أَخِي ا فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ لِلطَّالِبِ : كَيْفُ تَصْنَعُ بِأَخِيكَ ، خُدْ لِي بِمَظْلَمْتِي مِنْ أَخِي ! فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ لِلطَّالِبِ : كَيْفُ تَصْنَعُ بِأَخِيكَ ، وَلَمْ يَنْقَ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْءٌ ؟! قَالَ : يَارَبِّ ! ، فَيَحْمِلُ مِنْ أُوْزَارِي . فَفَاضَتْ عَيْنَا رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم بِالْبُكَاءِ ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ ذَلِكَ لَيُومٌ عَيْنَا رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم بِالْبُكَاءِ ثُمَّ قَالَ : « فَقَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ عَظِيمٌ ، يَحْتَاجُ فِيهِ النَّاسُ إِلَى مَن يَحْمِلُ عَنْهُمْ أُوْزَارَهُم » . فَقَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ لِلطَّالِبِ : ارْفَعْ بَصَرَكَ ، فَانْظُرْ فِي الجِنَانِ . فَرَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ ! أَرَى مَدَائِنَ مِنْ فِضَةٍ ، وَقُصُورًا مِنْ ذَهَب ، مُكَلَّلَةً بِاللَّوْلُو ، لِأَى مَن يَحْمِلُ عَنْهُمْ أُوزَارَهُم » . فَقَالَ : أَرَى مَدَائِنَ مِنْ فِضَةٍ ، وَقُصُورًا مِنْ ذَهَب ، مُكَلَّلَةً بِاللَّوْلُو ، لِأَى مِنْ فَقَالَ : أَرَى مَدَائِنَ مِنْ فِضَةٍ ، وَقُصُورًا مِنْ ذَهَب ، مُكَلَّلَةً بِاللَّوْلُو ، لِأَى مَنْ بَعَهُ وَلَ ؛ يَارَبِ ! مَنْ فَقَالَ : يَارَب ! وَمَنْ يَمْلِكُ النَّمَنَ ؟ قَالَ : يَارَب ! فَقَلَ : بِمَ؟! قَالَ : بِعَمْوِكَ عَنْ أَخِيكَ . وَمَنْ يَمْلِكُ الثَّمَنَ ؟ قَالَ : يَعَمُوكَ عَنْ أَخِيكَ ، وَأَدْخِلُهُ الجَنَّةَ . وَمَنْ يَمُلِكُ اللهُ مَنْ كَاللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : « فَاتَقُوا الله ، وَأُصْلِحُوا فَقَالَ رَسُولُ الله مَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : « فَاتَقُوا الله ، وَأَصْلِحُوا

<sup>=</sup> وقال : « قد روى هذا عن مهدى بن جعفر ، عن ابن عيينة !! ومهدى هذا ممن يروى عن الثقات أشياء لايتابع عليها ، وكنا في شغل من حديث الثورى ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ... يرويه عنه يوسف بن أسباط ، حتى جاءنا أبو الأخيل ، فحدث به عن ابن عيينة » ا.هد . وأبو الأخيل ، قال ابن عدى : « روى أحاديث منكرة عن ثقات الناس » . وأخرجه الطبرانة في « الأوسط » (ج ١ / رقم ٢٦٤) من طريق موسى بن عيسى الطباع ، ثنا يوسف ابن محمد بن المنكدر ، عن أبيه ، عن جابر مرفوعًا به . قال الطبرانة : « لم يرو هذا الحديث عن يوسف ابن محمد إلا موسى ابن عيسى » . قُلْتُ : آفة الحديث هذا ، فإنه متروك ، تركه غير واحد . وموسى ابن عيسى لم يتفرد به . بل تابعه عبد الرحمٰن الحلبي ، ثنا يوسف به . أخرجه ابن عدى (٢٦١٣ / ٧) . وعبد الرحمٰن هو ابن عبيد الله الحلبي ، صدوق ، لكن الشأن في يوسف . والله أعلم . وجملة القول : أن الحديث ضعيف ،

٩٥ \_ ضَعِيفٌ .

أخرجه الترمذئ (٢٠٣٣) ، وأحمد (٣ / ٨ ــ ٩ ، ٦٩) ، وابنُ حبان فى « الصحيح » (٢٠٧٨) ، =

ذَاتَ بَيْنِكُمْ ، فَإِنَّ الله يُصْلِحُ بَيْنَ المُؤْمِنِينَ يَوْمَ القِيَامَةِ » .

٩٧ - « إِنَّ القُلُوبَ لَتَصْدَأُ كَمَا يَصْدَأُ الحَدِيدُ ، إِذَا أَصَابَهُ المَاءُ! قَالُوا:
 يَارَسُولَ الله ! وَمَاجِلَاؤُهَا ؟ قَالَ : كَثْرَةُ ذِكْرِ الله » .

= وفى « روضة العقلاء » (٢٠٨) ، والبخارئ فى « الأدب المفرد » (٥٦٥ / ٢) ، وابنُ أبى الدنيا فى « الحلم » (ص ـــ ١٧) ، وأبو الشيخ فى « الأمثال » (١ / ٢٦ ــ ٢٧) ، وابنُ عدى فى « الكامل » (١ / ١٨٦) ، والحاكم (٤ / ٢٩٣) ، وأبو نعيم فى « الحلية » (٨ / ٣٢٤) ، والحنطيب فى « التاريخ » (٥ / ٣٠١) ، والجاكم (٤ / ٣٩٣) ، والجاهيات » (١ / ٤٥) من طريق درّاج بن سمعان ، عن أبى الهيئم ، عن أبى سعيد مرفوعًا . قُلْتُ : وهذا سند ضعيفٌ ؛ ورواية درّاج عن أبى الهيئم ضعيفة كما صرّح بذلك عن أبى سعيد مرفوعًا . قُلْتُ : وهذا سند ضعيفٌ ؛ ورواية درّاج عن أبى الهيئم ضعيفة كما صرّح بذلك أحمد وأبو داود ، وحالف فى ذلك ابنُ شاهين . واحتلف فيه رأى النقاد ، وهو صدوق مقبولُ الرواية عن أبى الهيئم ، عن أبى الهيئم . وأنكر عليه ابنُ عدى هذا الحديث . وحالفه عبيد الله بن زحر ، فرواه عن أبى سعيد فأوقفه . أخرجه البخارئ فى « الأدب المفرد » (٥٦٥) من طريق يحيى ابن أبوب ، عن ابن زحر . ويحيى وابن زحر فيهما مقالٌ . « تنبيه » هذا الحديث عزاه العجلونى فى ابن أبوب ، عن ابن زحر . ويحيى وابن زحر فيهما مقالٌ . « تنبيه » هذا الحديث عزاه العجلونى فى دكشف الخفاء » (٢ / ٣٥٤) لابن ماجه فوهم .

#### ٩٦ ـ ضَعِيفٌ .

أخرجه أبو يعلى في و مسنده ٤ \_ كما في و ابن كثير ٤ (٣ / ٥٥ \_ ٥٠) \_ ، والبخارئ في و الكبير ٤ (٢ / ١ / ١ / ١ / ١ / ١ ) إشارةً ، وابن أبي الدنيا في و حسن الظن بالله ٤ (٢٦ / ١١٦) ، وابن أبي داود في و البعث ٤ \_ كا في و الترغيب ٤ أبي داود في و البعث ٤ \_ (٣ / ٢٠) \_ ، والحاكم (٤ / ٢٥) ، والبيهقي في و البعث ٤ \_ كا في و الترغيب ٤ ـ (٢ / ٢١) \_ ، والحرائطي في و المكارم ٤ \_ كما في و المغني ٥ (٢ / ١٩٩) للعراقي \_ ، من طريق عبد الله بن بكر ، ثنا عباد بن شيبة ، عن سعيد بن أنس ، عن أنس بن مالك قال : بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس إذ رأيناه ضحك ، حتى بدت ثناياه . فقال عمر : مأضحكك يارسول الله \_ بأي أنت وأمي \_ ٢! قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ... فذكره . قال الحاكم : و صحيح الإسناد ٤ !! فقال المنذرى ٤ : و كذا قال ١ !! يعني يستنكره عليه ، وكذلك فعل الذهبي ، فقال متعقبًا له : و عباد ضعيف ، وشيخه لايمرف ٤ . أما عباد ، فقد قال ابنُ حبان في و المجروحين ٤ (٢ / ١٧١) : أنس ، فإنه لايمرف كما قال الذهبي . وقال البخارى عند الإشارة إلى الحديث في ترجمته : و لايتابع عند ا هذه ابنُ عدى في و الكامل ٤ (٣ / ٢١١) عن البخارى وأقرة ، والله أعلم .

## ٩٧ \_ مَوْضُوعٌ .

أخرجه ابن عدى فى « الكامل » (١ / ٢٥٨) ، ومن طريقه ابن الجوزى فى « الواهيات » (٢ / ٨٣٢) من طريق إبراهيم بن عبد السلام ، ثنا عبد العزيز بن أبى روّاد ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعًا فذكره . قال ابنُ عدى : « وهذا الحديث رواه غير إبراهيم بن عبد السلام هذا ، عن عبد العزيز بن أبى رواد ، =

# ٩٨ - « أَشْرَافُ أُمَّتِى حَمَلَةُ القُرْآنِ ، وأَصْحَابُ اللَّيْلِ » . ٩٩ - « حُزُقَةُ ، حُزُقَةُ ، تَرَقَّ عَيْنَ بَقَّة » .

= عن أبيه . وهو معروفٌ بعبد الرحيم بن هارون الغسّانى ، عن عبد العزيز بن أبى رواد ، وهو مشهور ، وإبراهيم مجهولٌ ، ولجهله سرقه منه » ا.هـ .

ثم رواه ابنُ عدى في ترجمة عبد الرخيم بن هارون من « الكامل » (٥ / ١٩٢١) .

قُلْتُ : وعبد الرحيم هذا ، قال فيه الدارقطنيُ : « متروك الحديث ، كان يكذب » . وله شاهدٌ من حديث أنس رضى الله عنه . أخرجه ابنُ عدى (٧ / ٢٤٩٤) من طريق النضر بن محرز ، عن محمد ابن المنكدر ، عن أنس مرفوعًا : « إن للقلوب صدأ كصدأ الحديث ، وجلاؤها الاستغفار » . قال ابن عدى : « حديثٌ غير محفوظ » . قُلْتُ : وآفته النضر هذا ؛ قال في « الميزان » : « مجهول ، وقال ابن حبان : لا يحتج به » .

## ٩٨ ـــ مَوْضُوعٌ .

أخرجه الطبراني في « الكبير » (ج ١٧ / رقم ١٧٦١٧) ، والإسماعيلتي في « معجمه » (ج ١ / ق ٤ / ٢٠١) ، وابن عدى في « الكامل » (٣ / ١٩٤٤ و ٧ / ٢٥٢١) ، والسهمي في « تاريخ جرجان » (٢ / ٥ / ٢١٨ - ١ / ١١ / ٤٩٤) ، والخطيب في « التاريخ » (٤ / ٤٢١ و ٨ / ٨٠) من طريق سعد بن سعيد الجرجاني ، عن نهشل أبي عبد الله ، عن الضحاك ، عن ابن عباس مرفوعًا فذكره . قال ابن عدى : « حديثٌ غير محفوظ » . وقال الهيثمي في « المجمع » (٧ / ١٦١) : « فيه سعد بن سعيد الجرجاني ، وهو ضعيفٌ »!!

قُلْتُ : كذا قال ، وقد قصّر جدًّا ، ففى الإسناد نهشل وهو متروك ، بل كذبه إسحق ، ثم إن السند أيضًا منقطع بين الضحاك بن مزاحم وبين ابن عباس . والله أعلم . وقال البخارى « لا يصحُّ » .

## ٩٩ ــ ضَعِيفٌ .

أخرجه البخارئ فى « الأدب المفرد » (٧٧٠) مختصرًا ، وعبد الله بن أحمد فى « الزوائد على فضائل الصحابة » (٧٨٧) ، والطبرانى فى « الكبير » (٣ / ٤٢ ، ٤٣) ، وابنُ السُّنى فى « اليوم والليلة » (٤٢٣) ، والحاكم فى « علوم الحديث » (٨٩) ، والرامهرمزئ فى « أمثال الحديث » (ص — ١٣٢) من طريق معاوية بن أبى مزرد ، حدثنى أبى ، عن أبى هريرة قال : أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيد الحسن ، ثم وضع قدميه على قدميه وقال : ... فذكره .

قُلْتُ : وسندُهُ ضعيفٌ . وأبو مزرد مجهول الحال . قال الحاكم : « سألتُ بعض الأدباء عن معنى هذا الحديث فقالوا لى : إن الحزقة هو المقارب الخطى ، والقصير الذى يقرب خطاه . وعين بقة : أشار إلى البقة التي تطير ، ولاشيء أصغر من عينها لصغرها . وأخبرنى بعض الأدباء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد بالبقة : فاطمة . فقال للحسن : ياقرة عين بقة ، ترق » ا.هـ .

• • • • ﴿ إِنَّكُمْ لَتَبَخُّلُونَ ، وَتُجَبِّنُونَ ، وَتُجَمِّلُونَ ، وَإِنكُم لَمْن ريحان الله » .

تم الجزء الأول من « النافلة » ، ويليه الجزء الثانى ، وأوله : ١٠١ ـــ « الوُدُّ يُتَوَارَثُ ، والبُغْضُ يُتَوَارَثُ » والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

١٠٠ ـ ضَعِيفٌ .

أخرجه الترمذئ (۱۹۱۰) ، وأحمد في « المسند » (٦ / ٤٠٩) ، وفي « فضائل الصحابة » (٢ / ٢٧٧) . والحميدئ (١٩١٠) ، والباغندي في « مسند عمر بن عبد العزيز » (١٨ ، ١٩) ، والحكيم الترمذي في « المسائل المكنونة » (١١٣ \_ ١١٤) ، وابنُ قتيبة في « غريب الحديث » (٤٠٧ / ١) ، والسهمي في « تاريخ جرجان » (١ / ١٢ / ٤٠٧) ، والخطابي في « العزلة » (٣٧) ، والبيهق في « السنن » (١٠ / ٢٠٢) ، وفي « الأسماء » (٤٦١) ، والخطيب في « التاريخ » (٥ / ٣٠٠) من طريق عمد بن أبي سويد ، قال : سمعت عمر بن عبد العزيز يقول : زعمت المرأة الصالحة خولة بنت حكيم قالت : خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم وهو محتضن أحد ابنى ابنته ، وهو يقول ... فذكره .قال الترمذئ : « لانعرف لعمر بن عبد العزيز سماعًا من خولة » .

قُلْتُ : وعلَّةٌ أخرى ، وهي جهالة محمد بن أبي سويد فإنه لايُعرف كما قال الدهبيُّ . والله أعلم .

## رقم الإيداع ٤٨٣٦ / ٨٨

## هجر

#### للطباعة والنشر والتوزيم والإعلان

المكتب: ٤ ش ترعة الزمر - المهندسيين - جيزة

المطبعة : ٢ ، ٦ ش عبد الفتاح الطويل – أرض اللواء

🕿 ۳٤٥١٧٥٦ – ص . ب ٦٣ إمبابة